تفسينيال

تأليف

صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير

أحمصطفا لمراغى أستاذا تشريعية الإسلامية واللغة العربية بحلية دارالعب لوم سابقا

الجزوالثاني والعشون

الطبعة الأولى ١٣٦٥ - ١٩٤٦ م

حقوق الطبع محفوظة

# الجزء الثانى والعشرون

وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِمًا نُوْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّ تَيْنِ وَأَعْنَدُنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا (٣١)

# بسيم للبا لرحمي ارحيم

## شرح المفردات

يقنت: أى يخشع و يخضع ، وأعتدنا: هيأنا وأعددنا ، كريمًا: أى سالمًا من كل آفة وعيب .

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر زيادة عقامهن إذا أتين بفاحشة مبينة ، أتبعه بذكر ثوابهن إذا هن عملن صالح الأعمال — مع ما هيأه لهن من الرزق الكريم في الدنيا وفي الآخرة ، ففي الدنيا يوفقن إلى إنفاق ما يرزقن على وجه يكون لهن فيه عظيم الأجر والثواب ولا يخشين من أجله العقاب ، وفي الآخرة يرزقن ما لايحد ولا يوصف من غير نكد.

# الإيضاح

(ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين) أى ومن تطع منكن الله ورسوله وتعمل صالح الأعمال نضاعف لها الأجر وللثوبة، لكرامتها علينا بوجودها فى بيت النبوة ومنزل الوحى ونور الحكمة وعين الهداية.

(وأعتدنا لها رزقا كريما) أى وزيادة على هذا أعددنا لها الكرامة فى الدنيا والآخرة ، أما فى الدنيا فلأنها تكون مرموقة بعين الغبطة لدى نساء العالمين، ومنظورا إليها نظرة المهابة والإجلال ، وأما فى الآخرة فلما لها من رفيع الدرجات ، وعظيم المنازل عنده تعالى فى جنات النعيم .

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَ كَأْحَد مِنَ النِّسَاءَ إِنِ ا تَقَيْتُنَ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقُولِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضْ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً (٣٢) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرُّجَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضْ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً (٣٢) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرُّجَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

# شرح المفردات

أصل أحد وَحَد بمعنى الواحد وهو فى النفى عام للمذكر والمؤنث ، والواخد والحكم والمؤنث ، والواخد والحكم ألا المنتفى المستقرئت أمَّة النساء بماعة جماعة لم يوجد منهن جماعة واحدة تساويكن فى الفضل والمسابقة ، والاتقاء بمعنى الاستقبال ، وهو بهذا المعنى معروف فى اللغة قال النابغة :

أى استقبلتنا باليد قاله أبوحيان فى البحر، ومنه قوله تعالى : «أَفَمَنْ يَتَقِى بِوَجْهِهِ سُوءَ الْمَذَابِ». فلا تخضعن بالقول : أى فلا تجبن بقول خاضع ليّن، أى إذا استقبلتن أحدا فلا تلنَّ الكلام ولا ترقفنه ، مرض : أى ريبة و فجور ، قولامعروفا : أى حسنا بعيدا من الريبة غير مُطْمِع لأحد ، قرن ، من قرَّ يقرَّ من باب علم وأصله اقررن دخله الحذف ، والتبرج : إبداء المرأة من محاسنها ما يجب عليها ستره ، والجاهلية الأولى : هى الجاهلية القديمة جاهلية الكفر قبل الإسلام ، وهناك جاهلية أخرى هى جاهلية الفسوق فى الإسلام ، والرجس : فى الأصل الشيء القذر ؛ والمراد به هنا الإثم المدنس العرض ، واذكرن ما يتلى فى بيوتكن : أى وعظن الناس بما يتلى فى بيوتكن ، وآيات الله : هى القرآن ، والحكمة : هى السنة وحديث الرسول .

# المعنى الجملي

بعد أن ذكر ما اختص به أمهات المؤمنين من مضاعفة العذاب والثواب ، أردف ذلك ببيان أن لهن مكانة على بقية النساء ، ثم نهاهن عن رخامة الصوت ولين الكلام إذاهن استقبلن أحدا حتى لايطمع فيهن من فى قلبه نفاق ، ثم أمرهن بالقرار فى بيوتهن ونهاهن عن إظهار محاسنهن كا يفعل ذلك أهل الجاهلية الأولى ، ثم أمرهن بأهم أركان الدين ، وهو إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله فيا يأمر و ينهى ، لأنه تعالى أذهب الآثام عن أهل البيت وطهرهم تطهيرا ، ثم أمرهن بتعليم غيرهن القرآن وما يسمعنه من النبى صلى الله عليه وسلم من السنة .

# الإيضاح

( يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ) أي يا نساء النبي إذا استُقْصِيت النساء جماعةً لم يوجد منهن جماعة واحدة تساويكن في الفصل والكرامة .

والخلاصة - إنه لايشبهكُن أحد من النساء ولا يلحقُكُنَّ في الفضيلة والمنزلة.

( إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض وقلن قولا معروفا ) أى إذا استقبلتن أحدا من الرجال فلا ترققن الكلام فيطمع فى الخيانة من فى قلبه فساد وريبة من فسق ونفاق ، وقلن قولا بعيدا عن الريبة غير مطمع لأحد

وتفسير الانقاء بهذا المعنى أبلغ فى مدحهن ، إذ لم يعلق فضلهن على التقوى ، ولا نهيهن عن الخضوع بها ، إذ هن متقيات لله فى أنفسهن ، والتعليق يقتضى بظاهره أنهن لسن متحليات بالتقوى قاله فى البحر ، وقال فى الكشاف : إن المعنى إن أردتن التقوى ، أو إن كنتن متقيات اه ، يريد إن اتقيتن مخالفة حكم الله تعالى ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم .

ولما أمرهن بالقول المعروف أتبعه بذكر الفعل فقال :

( وقرن فى بيوتكن ) أى والزمن بيوتكن فلا تخرجن نغير حاجة ، وهو أمر لهن ولسائر النساء ، أخرج الترمذى والبزار عن ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « إن المرأة عورة فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان ، وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهى فى قعر بيتها » .

( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) أى ولا تبدين زينتكن ومحاسنكن للرجال كما كان النساء يفعلن ذلك في الجاهلية قبل الإسلام.

و بعد أن نهاهن عن الشر أمرهن بالخير فقال :

( وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله ) أى وأدّين الصلاة على الوجه القيم المعتبر شرعا ، وأعطين زكاة أموالكن كما أمركن الله .

وخص هاتين العبادتين بالذكر لما لهَن مر كبير الآثار في طهارة النفس وطهارة المال ، وأطمن الله ورسوله فيما تأتين وما تذرن واجعلن نصب أعينكن اتباع الأواس وترك النواهي ...

ثم ذكر السبب في هذه الأواس والنواهي على وجه عام فقال :

(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) أى إنما يريد الله ليذهب عنكم السوء والفحشاء يا أهل بيت الرسول ويطهركم من دنس الفسق والفجور الذى يعلَق بأرباب الذنوب والمعاصى .

وأهل بيته صلى الله عليه وسلم من كان ملازما له من الرجال والنساء والأزواج والإماء والأقارب ، وكل كان المرء منهم أقرب وبالنبى أخص وألزم كان بالإرادة أحق وأجدر، وعن ابن عباس قال: «شهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أشهر يأتى كل يوم باب على بن أبى طالب عند وقت كل صلاة فيقول: السلام عليكم ورحة الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا ، الصلاة يرحمكم الله ، كل يوم خس مرات » .

ثم بين ما أنعم به عليهن من أن بيوتهن مهابط الوحي بقوله :

( واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله والحكمة ) أى واذكرن نعمة الله عليكن بأن جعلكن فى بيوت تتلى فيها آيات الله وما ينزل على الرسول من أحكام الدين ولم ينزل به قرآن ، فاحمدن الله على ذلك واشكرته على جزيل فضله عليكن . ولا يخنى ما فى هذا من الحث على الانتهاء والائتمار فيما كُلِّفْنَهَ ، كما لا يخنى ما فى

ولا يحنى ما في هذا من الحت على الانهاء والانهار فيه العلمة ، بما لا يحقى ما في التسمية ما نزل عليه من الشرائع بالحكمة ، إذ فيه الحكمة في صلاح المجتمع في معاشه ومعاده ، فمن استمساك به رَشَد ، ومن تركه ضلّ عن طريق الهدى ، وسلك سبيل الردى .

( إن الله كان لطيفا خبيرا ) أى إن الله كان ذا لطف بكن ؛ إذ جملكن في البيوت التي تتلي فيها آياته وشرائعه ، خبيرا بكن إذ اختاركن لرسوله أزواجا .

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِينَ وَالْقَانِيَاتِ وَالْقَانِينَ وَالْمَقَاتِ وَالْمُقَاتِ وَالْمُقَانِ فُرُوجَهُمْ وَالْمُتَاتِ وَالْمُقَاتِ وَالْمَقَانِ فُرُوجَهُمْ وَالْمَقَاتِ وَالْمَالُونِ وَالْمَقَاتِ وَالْمَقَاتِ وَالْمَقَاتِ وَالْمَقَاتِ وَالْمَالُومِ وَالْمَقَاتِ وَالْمَقَاتِ وَالْمَقَاتِ وَالْمَقَاتِ وَالْمَالِقَاتِ وَالْمَالُومِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمِ وَالْمَالُومِ وَالْمَالُومِ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمِ وَالْمَالَالَّالَاقُومِ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَالَّالَّالَالَّالَالَّالَالَّالَالَّالَالَّالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ و

# شرح المفردات

الإسلام: الانقياد والخضوع لأمر الله، والإيمان: التصديق بما جاء عن الله من أمر ونهى ، والقنوت : هو الطاعة في سكون، والصبر: تحمل المشاق على المكاره والعبادات والبعد عن المعاصى، والخشوع: السكون والطمأنينة، أعد الله لهم مغفرة: أى هيأ لهم مغفرة بمحو ذنوبهم، وأجرا عظما: أى نعما عند ربهم يوم القيامة.

#### المعنى الجملي

بعد أن أمر سبحانه نساء نبيه صلى الله عليه وسلم بأشياء ونهاهن عن أخرى، ذكر هنا ما أعد الهسلمين والمسلمات من الأجر والكرامة عنده فى الدار الآخرة، روى أحمد عن عبدالرحمن بن شيبة قال: «سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لنا لانذكر فى القرآن كما يذكر الرجال؟ قالت فلم يرعنى منه ذات يوم إلا نداؤه على المنبر، وأنا أسرح رأسى فلففت شعرى أم خرجت إلى حجرة من حجرهن فجعلت سمعى عند الجريد فإذا هو يقول على المنبر يأيها الناس إن الله يقول فى كتابه: (إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين الله فيم مغفرة وأجرا عظها).

# الإيضاح

ذكر الله سبحانه الأوصاف التي يستحق بها عباده أن يمحو عنهم زلاتهم و يثيبهم بالنعيم المقيم عنده وهي :

- (١) إسلام الظاهر بالانقياد لأحكام الدين في القول والعمل.
- (٣) إسلام الباطن بالتصديق التام والإذعان لما فرض الدين من الأحكام وهذا هو الإيمان .
- (٣) القنوت وهو دوامالعمل فى هدوء وطمأنينة كاقال: « أَمْمَنْ هُوَ قَانِتُ آ نَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائُمًا يَحُذَرُ الآخِرَةَ وَ يَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّدِ ؟ » وقال : « يَا مَرْبَمُ ٱثْقُنْتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِى وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ » .

فالإسلام والانقياد مرتبة تعقبها مرتبة الإذعان والتصديق وينشأ عن مجموعهما القنوت والخشوع .

- (٤) الصدق في الأقوال والأعمال ، وهو علامة الإيمان كما أن الكذب أمارة النفاق ، فمن صدق نجا ، وفي الحديث «عليكم بالصدق فإنه يهدى إلى البر و إن البر يهدى إلى الجنة ، و إياكم والكذب فإن الكذب يهدى إلى الفجور و إن الفجور يهدى إلى النار » .
  - (ه) الصبر على المـكاره وتحمل المشاق في أداء العبادات وترك الشهوات .
- (٦) الحشوع والتواضع لله تعالى بالقلب والجوارح ابتغاء ثوابه وخوفا من عقابه
   كما جاء فى الحديث « اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » .
- (٧) التصدق بالمال والإحسان إلى المجاويج الذين لا كسب لهم ولا كاسب، وقد ثبت في الصحيح « سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ٠٠٠ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لاتعلم شماله ما تنفق يمينه » وفي حديث آخر « والصدقة تطفي الخطيئة كما يطفئ الماء النار » .

(A) الصوم فإنه من أكبر العون على كسر الشهوة كا روى ابن ماجه من قوله صلى الله عليه وسلم «والصوم زكاة البدن» أى إنه يزكيه ويطهره من الأخلاط الرديئة طبعاً وشرعاً، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » .

(٩) حفظ الفروج عن المحارم والآثام كما جاء فى الآية الأخرى : « وَالَّذِينَ هُمْ الْهُ وَجِهِمْ كَا جَاء فى الآية الأخرى : « وَالَّذِينَ هُمْ الْهُرُوجِهِمْ كَا خُومُ مَا مُلَكَدَّتُ أَيْمَانَهُمْ غَايِّرُ مَلُومِينَ ، فَيْنُ وَاجِهِمْ أَوْ مَامَلَكَدَّتُ أَيْمَانَهُمْ غَايْرُ مَلُومِينَ ، فَيْنَ وَابْتُهَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولِئِكَ هُمُ الْعَادُونَ » .

(١٠) ذكر الله ذكرا كثيرا بالألسنة والقلوب ، روى عن مجاهد أنه قال: لا يكتب الرجل من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومضطجما. وأخرج النسائي وابن ماجه وأبو داود وغيرهم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل فصليًا ركمة بن كانا تلك الليلة من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات». وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «سبق المفردون ، قالوا وما المفردون ؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات » وروى أحد عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وسلم أكثرهم لله تعالى ذكراً ، قال فأى الصائمين أكثر أجراً ؟ قال صلى الله عليه وسلم وسلم أكثرهم لله عن وجل ذكراً ، قال فأى الصائمين أكثر أجراً ؟ قال صلى الله عليه وسلم أكثرهم لله عن وجل ذكراً ، قال فأى الصائمين أكثر أجراً ؟ قال علي الله عليه وسلم أكثرهم لله عن وجل ذكراً ، ثال فتال صلى الله عليه والمحدقة كل ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم لله عليه وسلم أكثرهم الله عليه وسلم : أجل » .

هؤلاء الذين جمعوا هذه الأوصاف يمحوعتهم ذنوبهم ويؤتيهم الأجر العظيم في جنات النعيم .

#### قصة زينب بنت جحش

زواجها لزيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، طلاقها منه ، زواجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لإبطال عادة جاهلية ، وهى إعطاء المتبنى حكم الابن فى حرمة زواج امرأته بعد طلاقها .

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَثْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ، وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَــلَّ ضَلَالًا مُبيناً (٣٦) وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقَى اللَّهَ وَتُحَفُّنِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَنْ تَخْشَاهُ ، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَا كَهَا لِـكَيْلاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجٍ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا، وَكَانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولًا (٣٧) مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِن ۚ حَرَجٍ فِيهَا فَرَضَ اللهُ لَهُ سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَدْرُ اللهِ قَدَرًا مَقْدُورًا (٣٨) الَّذِينَ يُبَلِّمُونَ رَسَالَاتِ اللهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلاَّ اللهَ وَكَنَى بِاللهِ حَسِيبًا (٣٩) مَا كَانَ نُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِ مِنْ رَجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتُمَ النَّدِيِّينَ ، وَكَأَنَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٤٠)

# شرح المفردات

تقول ما كان لفلان أن يفعل كذا : أى لاينبغى له ، والخيرة : الاختيار ، مبينا : أى ظاهر الانحراف عن سَن الصواب ، أنعم الله عليه: أى بالإسلام ، وأنعمت عليه:

أى بالعتق ونيل الحرية ، واتق الله : أى فى أمرها ولا تطلقها ضرارا ، وتخشى الناس: أى تخاف من اعتراضهم وقولهم إن محمدا تروج امرأة ابنه ، والوطر : الحاجة ؛ والمراد أنه لم يبق له بها حاجة الزوجية فطلقها ، زوجناكها : أى جعلناها زوجة لك ، والحرج: المشقة ، فرض له : أى قدر من قولهم فرض للجند كذا أى قدر لهم ، سنة الله : أى سنة الله فرض للجند كذا أى قدروا : أى مقضيا وكاننا أى سن الله ذلك سسنة ، خلوا : أى مضوا ، قدرا مقدورا : أى مقضيا وكاننا للهذه منه .

# المعنى الجملي

بعد أن أم الله نبيه أن يخير زوجانه بين البقاء معه والتسريح سراحا جميلا وفهم من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لايريد ضررا لغيره ، فمن كان ميله إلى شيء مكنه منه وترك حظ نفسه لحظ غيره — ذكر هنا أن زمام الاختيار ليس بيد الإنسان في كل شيء كما أعطى ذلك للروجات ، بل هناك أمور لااختيار لمؤمن ولا مؤمنة فيها وهي ما حكم الله فيه ، فما أمر به فهو المتبع ، وما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحق ، ومن خالفهما فقد صل ضلالا مبينا .

وقد نزلت هذه الآيات في زينب بنت جحش بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم أُمَيْمة بنت عبد المطلب وقد خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه زيد ابن حارثة فأبت وأبي أخوها عبد الله بنجحش فنزل: وماكان لمؤمن ولا مؤمنة الخ فلما نزلت قالا رضينا يا رسول الله فأنكحها إياه وساق عنه إليها مهرها ستين درها وخارا وملحقة ودرعا و إزارا وخسين مُدًّا من طعام وثلاثين صاعا من تمر .

والحكمة فى هذا الزواج الذى لم يبال فيه النبى بابا. زينب ورغبتها عن زيد ، أن التصاق الأدعياء بالبيوت واتصالهم بأنسامها كان أمرا تدين به العرب وتعده أصلا ترجع إليه فى الحسب والشرف ، وكانوا يعطون الدعى جميع حقوق الابن ويجرون عليه الأحكام التى يعطومها للابن حتى الميراث وحرمة النسب - فأراد الله

محو ذلك بالإسلام حتى لا يعرف إلا النسب الصريح ومن ثم قال فى أول السورة « وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قُو لَكُمْ بِأَفُواهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الحَقَّ وَهُو يَهُدِى السَّبِيلَ. أَدْعُوهُمْ لِلآبَائِمِ هُو أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ » وبهذا حرم على السَّبِيلَ. أَدْعُوهُمْ لِلآبَائِمِ هُو أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ » وبهذا حرم على المسلمين أن ينسبوا الدعى إلى من تبناه ، وأن يكون المتبقى إلا حق المولى والأخ فى الدين وحظر عليهم أن يقتطعوا له من حقوق الابن لا قليلا ولا كثيراً.

وما رسخ فى النفوس بحكم العادة لا يمكن التخلص منه إلا بإرادة قوية تَسْخَر بسلطانها ، ولا تجعل لها حكما فى الأعمال إذا كانت المصلحة فى خلاف ذلك ، ومن مُمَّ ألهم الله رسوله أن يلغى هذا الحكم بالعمل كما ألغى بالقول فى أحد عتقاه ، ومن ثمّ أرغم بنت عمته لتتزوج بزيد وهو متبناه ليكون هذا الزواج مقدمة لتشريع إلهى جديد.

ذاك أنه بعد أن تروجها زيد شمخت بأنهها عليه وجعلت تفخر عليه بنسها، فاشتكى منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرة بعد المرة وهو عليه السلام يغلبه الحياء حينئذ في تنفيذ حكم الله ويقول لزيد أمسك عليك زوجك واتق الله، إلى أن غلب حكم الله وسمح لزيد بطلاقها، ثم تروجها بعد ذلك ليمزق حجاب تلك العادة كا قال: « لِكَيْلاَ يَكُونَ عَلَى المُوْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجٍ أَدْعِيَاتُهِمْ إِذَا قَضَوْا كَا قَال : « لِكَيْلاَ يَكُونَ عَلَى المُوْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجٍ أَدْعِيَاتُهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْ رَجَالِكُمْ وَلَكُونَ اللهِ مَفْعُولاً » ثم أكد هذا بقوله : « مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبا أَحَد مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتُمَ النَّهِيِيِّينَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءً عَلِماً » .

# الإيضاح

(وماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الحيرة من أمرهم) أى ليس لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله قضاء أن يتخيروا من أمرهم غير الذى تُقضى فيهم و يخالفوا أمر الله ورسوله وقضاءهما و يعصياها .

والخلاصة — لاينبغي لمؤمن ولا مؤمنة أن يختارا أمرا قضى الرسول بغيره . ثم أكد ما سلف بقوله :

(ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا) أى ومن يعص الله ورسوله فيا أمرا ونهيا فقد جار عن قصد السبيل وسلك غير طريق الهدى والرشاد ، وقد علمت فما سلف سبب نزول هذه الآية .

وَنَحُو الْآيَة قُولُه : « فَلْيَحْذَرِ اللَّذِينَ يُخَالِغُونَ عَنْ أَرْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فَتْنَةُ ۚ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » .

ثم ذكّر الله نبيه بما وقع منه ليزيده تثبيتا على الحق وليدفع عنه ماحاك في صدور ضعاف العقول ومرضى القلوب فقال :

(و إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله) أى واذ كر أيها الرسول حين قولك لمولاك الذي أنعم الله عليه فوفقه للإسلام وأنعمت عليه بحسن تربيته وعتقه وتقريبه منك: أمسك عليك زوجك زينب واتق الله في أمرها ولا تطلقها ضرارا وتعللا بتكبرها وشموخا بأنفها ، فإن الطلاق يشينها ، وريما لا يجد بعدها خيرا منها .

وفى التعبير بأنعمت عليه إيماء إلى وجه العتب بذكر الحال التى تنافى ما صدر منه عليه السلام من إظهار خلاف ما فى نفسه ، إذ هذا إنما يكون حين الاستحياء والاحتشام ، وكلاهما مما لاينبغى أن يكون مع زيد مولاه .

( وتخفى فى نفسك ما الله مبديه ) أى وأنت تعلم أن الطلاق لابد منه بما ألهمك الله أن تمتئل أسء بنفسك لتكون أسوة لمن معك ولمن يأتى بعدك ، وإنما غلبك فى ذلك الحياء وخشية أن يقولوا تزوج محمد مطلقة متبناه ، فأنت تخفى فى نفسك ما الله مبديه من الحكم الذي ألهمك .

( وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ) أى وتخاف من اعتراض الناس والله

الذى أمرك بهذا كله أحق وحده بأن تخشاه، فكان عليك أن تمضى في الأم قُدُماً تعجيلا لتنفيذ كلته وتقرير شرعه .

ثم زاد الأمر بيانا بقوله :

( فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً ) أى فلما قضى زيد منها حاجته وملّها ثم طلقها جملناها زوجا لك لترتفع الوحشة من نفوس المؤمنين ولا يجدوا فى أنفسهم حرجا من أن يتزوجوا نساءكن من قبل أزواجا لأدعيائهم .

( وكان أمر الله مفعولا ) أى وكان ماقضى الله من قضاء كائنا لامحالة ؛ أى إن. قضاء الله فى زينب أن يتزوجها رسول الله كأئن ماض لابد منه .

روى البخارى والترمذى «أن زينب رضى الله عنها كانت تفخر على أزواج النبى صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهلوكن وزوجنى الله تعالى من فوق سبع سموات » وأخرج ابن جرير عن الشعبى قال: «كانت تقول للنبى صلى الله عليه وسلم إنى لأدِلُ عليك بثلاث ما من نسائك امرأة تُدلِّ بهن: إن جدى وجدك واحد، وإنى أنكحك الله إياى من السماء، وإن السفير لجبريل عليه السلام ».

ثم أكد ما سلف بقوله :

(ماكان على النبي من حرج فيما فرض الله له) أى ليس على النبي حرج فيما أحل الله له من نكاح امرأة من تبناه بعد فراقه إياها .

ثم بين أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بدعا فى الرسل فيما أباح له من الزوجات والسرارى فقال :

(سنة الله فى الذين خلوا مر قبل) أى إن الله سن بك أيها الرسول سنة أسلافك من الأنبياء الذين مضوا من قبل في أباح لهم من الزوجات والسرارى ، فقد كان لسليان وداود وغيرهما عدد كثير منهن .

وفى هذا ردٌّ على اليهود الذين عابوه صلى الله عليه وسلم (وحاشاه) بكثرة الأزواج..

(وكان أمر الله قدرا مقدورا) أى وكان أمر الله الذى يقدره كائنا لامحالة. وواقعا لامحيد عنه ، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن .

ثم وصف الذين خلوا بصفات الـكمال والتقوى و إخلاص العبادة له وتبليغ رسالته فقال :

( الذين يبلغون رسالات الله و يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ) أى هؤلاء الذين جمل محمد متبعا سنتهم وسالكا سبيلهم هم الذين يبلغون رسالات ربهم إلى من أرسلوا إليهم و يخافون الله في تركهم تبليغ ذلك ولا يخافون سواه .

والخلاصة — كن من أولئك الرسل الكرام ولا تخش أحدا غير ربك فإنه يحميك من يريدك بسوء أو يمسك بأذى .

(وكنى بالله حسيبا) أى وكنى الله ناصرا ومعينا وحافظا لأعمال عباده ومحاسبا لهم عليها .

ولما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب قالوا تزوج حليلة ابنه فأنزل الله:

( ما كان محمد أبا أحد من رجاله ولكن رسول الله وخاتم النبيين ) أى ما كان لك أن تخشى أحدا من الناس بزواج امرأة متبناك لا ابنك ، فإنك لست أبا لأحد من الناس ، ولكنك رسول الله في تبليغ رسالته إلى الخلق ، فأنت أب لكل فرد في الأمة فيا يرجع إلى التوقير والتعظيم ووجوب الشفقة عليهم كما هو دأب كل رسول مع أمته .

وخلاصة ذلك - ليس محمد بأب لأحد منكم أبوة شرعية يترتب عليها حرمة المصاهرة ونحوها ، ولكنه أب المؤمنين جميعا فيا يجب عليهم من توقيره و إجلاله وتعظيمه ؛ كما أن عليه أن يشفق عليهم و يحرص على ما فيه خيرهم وفائدتهم في المعاش والمعاد وما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة .

# أولاد النبي صلى الله عليه وسلم

ولد للنبي صلى الله عليه وسلم من خديجة ثلاثة ذكور: القاسم والطيب والطاهر، وماتوا صغارا لم يبلغ أحد منهم الحُلُم، وولد له إبراهيم من مارية القبطية ومات برضيعا، وولد له من خديجة أربع بنات: زينب ورُقيَّة وأم كاتوم وفاطمة، وقد مات الثلاث الأول في حياته صلى الله عليه وسلم، وماتت فاطمة بعد أن قبض صلى الله عليه وسلم،

(وكان الله بكل شيء عليها ) فيعلم من هو الأجدر بالبدء به من الأنبياء ، ومن هو الأحق بأن يكون خاتمهم ، و يعلم المصالح في ذلك .

ونحو الآية قوله : « اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ » .

عَلَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْ كُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (٤١)وسَبِّحُوهُ بُـكُرَةً وَأَصِيلاً (٤٢) هُوَ الَّذِي يُصَلِّى عَلَيْـكُمْ وَمَلاَئِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظَّهُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً (٤٣) تَحَيِّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلاَمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيماً (٤٤)

# المعنى الجملي

بعد أن ذكر ما ينبغى أن يكون عليه النبى صلى الله عليه وسلم مع ربه من تقواه و إخلاصه له فى السر والعلن ، وما ينبغى أن يكون عليه مع أهله وأقار به من راحتهم و إيثارهم على نفسه فيا يطلبون كما يومىء إلى ذلك قوله: ( يأيها النبى قل لأزواجك ) الح، أرشد عباده إلى تعظيمه تعالى و إجلاله بذكره والتسبيح له بكرة وأصيلا ، فهو الذي يرجمهم وملائكته يستغفرون لهم كى يخرجهم من ظامات الكفر إلى نور الإيمان وكان بعباده المؤمنين رحما .

#### الإيضاح

( يأيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراكثيرا) أى أيها الذين صدقوا الله ورسوله اذكروا الله بقلو بكم وألسنتكم وجوارحكم ذكراكثيرا فى جميع أحوالكم جهد الطاقة لأنه المنعم عليكم بأنواع النعم وصنوف المنن .

( وسبحوه بكرة وأصيلا ) أى وترهوه عما لايليق به طرفى النهار ، لأن وقت البكرة وقت القيام من النوم وهو يعد كأنه حياة جديدة بعد موت ، ووقت الأصيل وقت الانتهاء من العمل اليومى ، فيكون الذكر شكرا له على توفيقه لأداء أعمال الدنيا والقيام بالسعى على الأرزاق الدنيوية فلم يبق إلا السعى إلى ما يقرب إلى الله بعمل الآخرة .

ثم ذكر السبب في هذا الذكر والتسبيح فقال:

( هو الذي يصلى عليكم وملائكته ) أى إن ربكم الذي تذكرونه الذكر الكثير وتسبحونه بكرة وأصيلا — هو الذي يرحمكم ويثنى عليكم في الملإ من عباده وتستغفر لكم ملائكته .

وفي هذا من التحريض على ذكره والنسبيح له ما لايخفي .

(ليخرجكم من الظامات إلى النور) أى إنه برحمته وهدايته ودعاء الملائكة للكرجكم من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان ،

( وكان بالمؤمنين رحيما ) في الدنيا والآخرة ، أما في الدنيا فانه هداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم ، و بصّرهم الطريق الذي حاد عنه سواهم من الدعاة إلى الكفر ، وأما في الآخرة فإنه آمنهم من الفرع الأكبر وأمر الملائكة أن يتلقوهم بالبشارة بالفوز بالجنة والنجاة من النار ، وهذا ما أشار إليه بقوله :

(تحيتهم يوم يلقونه سلام) أى تحييهم الملائكة بذلك إذا دخاوا الجنة ؛ كما قال تعالى : «وَالْمَلاَئِكَةُ بَدْ خُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ . سَلاَمْ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْ تُمْ » .

( وأعدّ لهم أجراكريما ) أى وهيأ لهم ثوابا حسنا فى الآخرة يأتيهم بلاطلب بما يتمتعون به من لذات المآكل والمشارب والملابس والمساكن فى فسيح الجنات مما لاعين رأت ، ولاأذن سمعت ، ولاخطر على قلب بشر .

عَلَيْهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا (٤٥) وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ فَضْلاً بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا (٤٦) وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللهِ فَضْلاً كَيْمِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا (٤٦) وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللهِ فَضْلاً كَيْمِ وَسَرَاجًا مُنِيرًا (٤١) وَ لَا تُطيع الْكَافِرِينَ وَ اللهَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهًا (٤١) عَلَى اللهِ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيلًا (٤١)

### المعنى الجملي

بعد أن ذكر تأديبه لنبيه في ابتداء السورة ، وذكر ما ينبغي أن يكون عليه مع أهله \_ ذكر ما ينبغي أن يكون عليه مع الخلق كافة .

### الإيضاح

( يأيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ) أى يأيها الرسول إنا بعثناك شاهدا على من بعثت إليهم تراقب أحوالهم ، وترى أعالهم ، وتتحمل الشهادة بما صدر منهم من تصديق وتكذيب ، وسائر مايفعلون من الهدى والضلال ، وتؤدى ذلك يوم القيامة ، وأرسلناك مبشرا لهم بالجنة إن صدقوك ، وعلوا بما جئتهم به من عند ربك ، ومنذرا لهم بالنار يدخلونها فيعذبون فيها إن هم كذبوك وخالفوا ما أمرتهم به ونهيتهم عنه .

( وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ) أى وداعيا الحلق إلى الإقرار بوحدانيته تعالى ، وسائر ما يجب له من صفات الكال ، و إلى عبادته ، وسراقبته في السر والعلن ــ

وسراجا منيرا يستضىء بك الضالون فى ظلمات الجهل والغواية ، ويقتبس من نورك المهتدون ، فيسلكون مناهج الرشد والسعادة .

( و بشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ) أى وراقب أحوال أمتك ، و بشر المؤمنين بأن لهم فضلا كبيرا على سائر الأمم ، فإنهم سيغيرون نظم المجتمع من ظلم وجور إلى عدل وصلاح ، و يدخلون الأمم المتعثرة فى أثواب الضلال فى زمرة الأمم الذى عليها صلاح البشر فى مستأنف الزمان .

أخرج ابن جرير وعكرمة عن الحسن أنه قال : لما نزل قوله : « لِيَغْفَرَ آكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ » قالوا : يا رسول الله قد علمنا ما يفعل بك فماذا يفعل بنا ؟ فأنزل الله : « وَ بَشِّرِ أَلُومْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ ٱللهِ فَضَادً كَبِيرًا » .

ولما أمره الله بما يسرّ نهاه عما يضر، فقال:

( ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكنى بالله وكيلا) أى ولا تطع قول كافر ولامنافق فى أمر الدعوة ،وآلن الجانب فى التبليغ ، وارفق فى الإنذار، واصفح عن أذاهم ، وأصبر على ماينالك منهم ، وفوض أمورك إلى الله ، وثق به فإنه كافيك جميع من دونك ، حتى يأتيك أمره وقضاؤه ، وهو حسبك فى جميع أمورك ، وكالئك وراعيك .

يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَخْتُمُ المُؤْمِنَاتِ ثُمُّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَتَعَّمُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ مَنْ عَدَّةٍ سَرَاحًا جَمِيلًا (٤٩)

# شرح المفردات

النكاح هنا : العقد ، والمس معروف؛ والمراد به قربان المرأة ، ومن أدب القرآن الكريم التعبير عنه بالملامسة والمماسة ، والقربان والتفشى والإتيان ، والعدّة : الشيء

المعدود ، وعدّة المرأة : الأيام التي بانقضائها يحل بها النزوج ، فمتعوهن : أي أعطوهن المتعة ، وهي قميص وخمار (ماتغطى به المرأة رأسها) وملحقة (ماتلتحف به من قربها إلى قدمها \_ ملاية) سرحوهن : أي أخرجوهن من منازلكم ، سراحا جميلا : أي إخراجا مشتملا على لين الكلام خاليا من الأذي .

# المعنى الجملي

أدّب الله نبيه ممكارم الأخلاق بقوله: يأيها النبي اتق الله ، وثنى بتذكيره بحسن معاملة أزواجه بقوله: يأيها النبي قل لأزواجك ، وثلث بذكر معاملته لأمته بقوله: يأيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ، وكان كلما ذكر للنبي مكرمة ، وعلمه أدبا ذكر المؤمنين ما يناسبه ، فأرشد المؤمنين فيما يتعلق بجانبه بقوله: يأيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ، وفيما يتعلق بما تحت أيديهم من الزوجات بقوله: يأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، وفيما يتعلق بمعاملتهم لنبيهم فقال: لاتدخلوا بيوت النبي الخ، وقال: يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلما .

## الإيضاح

أى يأيها الذين آمنوا إذا عقدتم على المؤمنات وتزوجتموهن ثم طلقتموهن من قبل المسيس ، فلا عدّة لكم عليهن بأيام يتربصن بها تستوفون عددها ، ولكن اكسوهن كسوة تليق بحالهن إذا خرجن وانتقلن من بيت إلى آخر ، ويختلف ذلك باختلاف البيئة والبلد الذي تعيش فيه المرأة ، وأخرجوهن إخراجا جميلا ، فهيئوا لهن من المركب والزاد وجميل الماملة مانقر به أعينهن ويسر به أهلوهن ؛ ليكون في ذلك بعض السلوة بما لحقها من أذى بقطع العشرة التي كانت تنتظر دوامها ، و مخروج من بيت كانت ترجو أن يكون هو المقام إلى أن تلاقى ربها ، أو يموت بعلها .

روى البخارى عن سهل بن سعد وأبى أسيد رضى الله عنهما قالا : « إن رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه الله عليه

وسلم بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك ، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثو بين رازقيين ( ضرب من الثياب مشهور في ذلك الحين ) .

يَا يُهُ النَّبِيُ إِنَّا أَحْلَانَا لَكَ أَزُو اجَكَ اللَّهِ آلِيْنَ آلَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتَ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءِ اللهُ عَلَيْكِ ، وَ بَنَاتِ عَمِّكَ وَ بَنَاتِ عَمَّا لِكَ وَبَنَاتِ عَمَّا لِكَ وَبَنَاتِ عَمَّا لِكَ وَبَنَاتِ خَالِاتِكَ اللاّ بِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُوْمِنَةً وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللاّ بِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُوْمِنَةً إِنْ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتٍ خَالَاتِكَ اللاّ بِي هَاجَرُنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُوْمِنَةً لِكَ مِنْ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّي إِنْ أَرَادَ النَّي أُنْ يَسْتَنَدَ كَحِمَهَا خَالِطَةً لَكَ مِنْ دُونِ المُؤْمِنِينَ ، قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتُ دُونِ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَا مَلَكَتُ أَنْ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٠٠)

#### شرح الفردات

الأجور هنا: المهور، وما ملكت يمينك: أى ما أخذته من المغانم، خالصة لك: أى هي خاصة بك، حرج: أى ضيق ومشقة.

# الإيضاح

(يأيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتى آتيت أجورهن) أى يأيها النبي إنا أحللنا لك الأزواج اللاتي أعطيتهن مهورهن ، وقد كان مهره عليه السلام لنسائه اثنتي عشرة أوقية ونصفا أى خسمائة درهم إلا أم حبيبة بنت أبي سفيان فإنه أمهرها عنه النجاشي رحمه الله أر بعمائة دينار.

( وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك ) أى وأحلانا لك الإماء اللواتى سبيتهن فلكتهن بالسباء، وصرن لك من النيء بفتح الله عليك، وقد ملك صفية بنت حيى ابن أخطب فى سبى خيبر، ثم أعتقها، وجعل صداقها عتقها، وجُو يُر َية بنت الحرث

من بنى المصطلق أعتقها ، ثم تزوجها ، وملك ريحانة بنت شمعون النضرية ، ومارية أم إبراهيم ، وكانتا من السرارى .

( و بنات عمك و بنات عماتك و بنات خالك و بنات خالاتك اللاتى هاجرن معك ) أى وأحللنا لك بنات عمك و بنات عماتك ، و بنات خالك و بنات خالاتك المهاجرات ممك دون من لم يهاجرن .

روى السُدّى عن أبى صالح عن أم هانى ً قالت : « خطبنى رسول الله صلى الله على الله على الله على الله وسلم ، فاعتذرت إليه ، فعذرنى ؛ ثم أنزل الله تعالى : ( إنا أحللنا لك أزواجك \_ إلى قوله \_ اللاتى هاجرن معك ) قالت : فلم أكن أحل له ، ولم أكن بمن هاجر معه ، كنت من الطلقاء » .

( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها حالصة لك من دون المؤمنين ) أى وأحلانا لك التمقع بالمرأة المؤمنة التي تهب نفسها لك بلا مهر إن أردت ذلك .

وهذه الإباحة خاصة لك من دون المؤمنين ، فلو وهبت امرأة نفسها لرجل وجب عليه لها مهر مثلها ، كما حكم بذلك رسول الله فى بَرْ وَع بنت واشق لما فوضت نفسه ومات عنها زوجها فحكم لها بصداق مثلها .

والموت والدخول سواء فى تقرير مهر المثل، وثبوت مهر المثل فى المفوّضة لغير النبى صلى الله عليه وسلم، فأما هو فلا يجب عليه للمفوّضة شىء لو دخل بها، لأن له أن يتزوج بغير صداق ولا ولى ولاشهود، كافى قصة زينب بنت جحش رضى الله عنها.

(قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما ملكت أيمانهم) أى قد علم الله ما ينبغى فرضه على المؤمنين فى أزواجهم من شروط العقد ، وأنه لاتحل لهم امرأة بلفظ الهبة ، وبدون شهود ، وفى الإماء بشراء أو غيره أن تكون ممن تحل لمالكها كالكتابية بخلاف الوثنية والمجوسية \_ وهذه الجلة معترضة بين ماسلف وما سيأتى :

ثم ذكر العلة فى اختصاصه عليه الصلاة والسلام بما تقدم من الأحكام بقوله. : ( لكيلا يكون عليك حرج ) أى أحللنا لك ذلك حتى لا يكون حرج وضيق فى نكاح من نكحت من الأصناف السالفة.

( وكان الله غفورا رحيما ) أى وكان ربك غفورا لك ، ولأهل الإيمان بك ، رحيما بك وجهم أن يعاقبهم على سالف ذنب صدر منهم بعد تو بتهم .

تُرْجِى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُوْوِى إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيَّتَ مِمَّنْ عَرَّنَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيَّتَ مِمَّنْ عَرَالْتُ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيَّتُ مِمَّنَ عَرَالْتُ مَا فَى أَذْ نَى أَنْ تَقَرَّ أَغْيُنُهُنَّ وَلاَ يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ عَرَالْتُ فَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ عِلَا مَا فَى أُوبِكُمْ وَكَانَ اللهُ عَلِياً حَلِياً حَلِيا (١٥)

# شرح المفردات

ترجى: أى تؤخر من الإرجاء وهوالتأخير، وقرى ترجى ، وتؤوى: أى تضم وتضاجع، ابتغيت: أى طلبت، عزلت: أى تجنبت، أدنى: أى أقرب، تقر : أى تسر .

# الإيضاح

( ترجى من تشاء منهن وتؤوى إليك من تشاء ) أى تؤخر مضاجعة من تشاء من نسائك ، وتضاجع من تشاء ، ولا يجب عليك قَسَّم بينهن ، بل الأس فى ذلك إليك ، على أنه كان يقسم بينهن .

( ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیك ) أى ومن دعوت إلى فراشك ، وطلبت صحبتها ممن عزلت عن نفسك بالطلاق ، فلا ضیق علیك فى ذلك . والحلاصة : إنه لاضير علیه إذا أراد إرجاع من طلقها من قبل .

روى ابن جرير عن أبى رزين قال: « لما نزلت آية التخيير أشفقن أن يطلقهن، فقلن: يا رسول الله اجعل لنا من مالك ، ومن نفسك ما شئت ، ودعنا كما نحن ؛ فنزلت هذه الآية ، فأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهن ، وآوى إليه بعضهن وكان ممن آوى إليه عائشة وحفصة وزينب وأم سلمة ، وكان يقسم بينهن سواء ، وأرجأ منهن خمسا: أم حبيبة وميمونة ، وسودة وصفية وجويرية ، فكان لايقسم بينهن ما شاء » .

ثم بين السبب فى الإيواء والإرجاء ، وأنه كان ذلك فى مصلحتهن ، فقال : ( ذلك أدنى أن تقرّ أعينهن ولا يحزن و يرضين بما آتيتهن كلهن ) أى إنهن إذا علمن أن الله قد وضع عنك الحرج فى القسم ، فإن شئت قسمت ، و إن شئت لم تقسم ، لاجناح عليك فى أى ذلك فعلت ، وأنت مع هذا تقسم لهن اختيارا منك لاوجو با عليك \_ فرحن بذلك ، واستبشرن به ، واعترفن بمنتك عليهن فى قسمك لهر ، وتسويتك بينهن ، و إنصافك لهن ، وعدلك بينهن .

( والله يعلم ما فى قلو بكم ) من الميل إلى بعضهن دون بعض مما لايمكن دفعه ، ومن الرضا بما دبر الله فى حقهن من تفويض الأمر إليه صلى الله عليه وسلم .

روى أحمد عن عبد الله بن يزيد عن عائشة قالت : «كان رسول الله يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول : « اللهم هذا فعلى فيما أملك ، فلا تلمنى فيما تملك ولاأملك » يعنى القلب ، وزيادة الحب لبعض دون بعض .

وفى هذا حث على تحسين ما فى القلوب ، ووعيد لمن لم يرض منهن بما دبَّر الله من ذلك ، وفوَّضه إلى مشيئته ، و بعث على تواطؤ قلوبهن ، والتصافى بينهن ، والتوافق على رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم .

( وكان الله عليما حليما ) أى وكان الله عليما بالسرائر ، حليما فلا يعاجل أهل. الذنوب بالعقوبة ، ليتوب منهم من شاء له أن يتوب ، و ينيب من ذنو به من ينيب ..

لَاَيُحِلُ لَكَ النِّسَاءِ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاَّ مَا مَلَكَمَتْ يَعِينُكَ ، وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقيبًا (٥٠)

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر أنه لم يوجب على نبيه القَدْم لنسائه وأمره بتخييرهن فاخترن الله ورسوله — أردف ذلك بذكر ما جازاهم به من تحريم غيرهن عليه ومنعه من طلاقهن بقوله : ( ولا أن تبدّل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن .)

## الإيضاح

تتضمن الآية الكريمة حكمين: ألا يتزوج عليه السلام غيرهن، ولا أن يستبدل بهن غيرهن، و إلى ذلك أشار بقوله:

(١) ( لايحل لك النساء من بعد ) أى لايحل لك النساء من بعد هؤلاء النسع اللاتى فى عصمتك اليوم كفاء اختيارهن الله ورسوله وجسن صنيعهن فى ذلك .

أخرج أبو داود في ناسخه وابن مردويه والبيهقي في سننه عرب أنس قال:

« لما خيرهن فاخترن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قصره سبحانه عليهن » .

وروى عن ابن عباس أنه قال في الآية : (حبسه الله تعالى عليهن كما حبسهن عليه).

(٢) (ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك) أى ولا يحل لك أن تستبدل بهن أزواجا غيرهن بأن تطلق واحدة منهن وتنكح بدلها أخرى مهما كانت بارعة فى الحسب والجال إلا ما ملكت يمينك منهن ، وقد

ملك بعدهن مارية القبطية أهداها له المقوقس فتسرّ اها وأولدها إبراهيم ومات رضيعا.

وفى الآية دليل على جواز النظر إلى من يريد زواجها ، وقد روى أبو داود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « إذا خطب أحدكم المرأة ، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل » وعن المغيرة من شعبة قال : «خطبت امرأة فقال لى النبى

صلى الله عليه وسلم : هل نظرت إليها ؟ قلت لا . قال : انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما » .

( وكان الله على كل شيء رقيبا ) أي وكان الله حافظا ومطلما على كل شيء ، عليها بالسر والنجوى ، فاحذروا تجاوز حدوده وتخطى حلاله إلى حرامه .

# آية الحجاب وما فيها من أحكام وآداب

عَلَمْ اللّهِ عَظِيماً اللّهِ مِنْ اللّهُ وَلَكُنْ الْمَدُوا اللّهِ عَلَمْ اللّهِ اللّهُ عَظِيماً (٣٥) إِنْ تُبُدُوا شَيْئاً أَوْ تُحْفُوهُ فَإِنَّ اللهَ كَانَ اللّهُ كَانَ اللّهُ كَانَ اللّهُ عَظِيماً (٣٥) إِنْ تُبُدُوا شَيْئاً أَوْ تُحْفُوهُ فَإِنَّ اللهَ كَانَ اللّهُ كَانَ اللّهُ كَانَ اللّهُ عَظِيماً (٣٥) إِنْ تُبُدُوا شَيْئاً أَوْ تُحْفُوهُ فَإِنَّ اللهَ كَانَ اللّهُ كَانَ اللّهُ عَظِيماً (٣٥) إِنْ تُبُدُوا شَيْئاً أَوْ تُحْفُوهُ فَإِنَّ اللهَ كَانَ اللّهُ كَانَ اللّهُ عَظِيماً (٣٥) إِنْ تُبُدُوا شَيْئاً أَوْ تُحْفُوهُ فَإِنَّ اللّهُ كَانَ اللّهُ كَانَ اللّهُ عَظِيماً (٣٥) إِنْ تُبُدُوا شَيْئاً أَوْ تُحْفُوهُ فَإِنَّ اللّهُ كَانَ اللّهُ كَانَ اللّهُ عَظِيماً (٣٥) .

# شرح المفردات

إناه: أى نضحه: بقال أنى الطعامُ يأنى أنَّى ؛ أى أدرك وفرغ ، وفيه لغات : إنى بكسر الهمزة وأنى بفتحها مقصورا وممدودا قال الحطيئة:

وأُخرتِ الْعَشَاء إلى سُهِيَلُ أَو الشَّعْرَى فطال بِي الْأَناء

فانتشروا : أي فتفرقوا ولا تلبثوا ، مستأنسين لحديث : أي مستممين له ، متاعا :

أى شيئًا تتمتعون به من ماعون وغيره ، أطهر لقلو بكم : أى أكثر تطهرا من الخواطر الشيطانية التي تخطر للرجال في أمر النساء وللنساء في شأن الرجال .

# المعنى الجملي

بعد أن ذكر حال الذي صلى الله عليه وسلم مع أمته بقوله: « يَأْيُمُا النَّبِيّ النَّبِيّ النَّبِيّ أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا » أردف ذلك ببيان حال المؤمنين مع الذي صلى الله عليه وسلم الرشادا لما يجب عليهم نحوه من الاحترام والتعظيم في خلوته وفي الملا ، فأبان أنه يجب عدم إزعاجه إذا كان في الحلوة بقوله: « لاَتَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيّ » الح . وأنه يجب عدم إزعاجه إذا كان في الملا بقوله: « يَأْيُهُا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً » .

روى أن هذه الآية نزلت يوم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش؛ فقد أخرج أحمد والبيخاري ومسلم وابن جرير وابن مردويه والبيخي عن أنس قال : « لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطَعمُواتم جلسوا يتحدثون و إذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا ، فلما رأى ذلك قام ، فلما قام قام من قام وقعد ثلاثة نفر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل فإذا القوم جلوس ، ثم إنهم قاموا فانطلقت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا فجاء حتى دخل فاموا فانطلقت أخبرت النبي و بينه فأنزل الله : ( يأيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوت النبي ) الآية .

# الإيضاح

أدب الله عباده بآداب ينبغى أن يتخلقوا بها لما فيها من الحكم الاجتماعية والمزاليا العمرانية فقال:

(١) ﴿ يَأْيُهِا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتَدْخُلُوا بِيُوتَ النِّي إِلَّا أَنْ يُؤْذِنْ لَـكُمْ إِلَى طَعَامُ غَير

تاظرين إناه ) أى أيها الذين آمنوا بالله ورسوله: لاتدخلوا بيوت نبى الله إلا أن تُدْعوا إلى طعام تطعمونه غير منتظرين إدراكه ونضجه .

وخلاصة ذلك — إنكم إذا دعيتم إلى وليمة فى بيت النبى صلى الله عليه وسلم فلا تدخلوا البيت إلا إذا علمتم أن الطعام قد تم نضجه وانتهى إعداده، إذ قبل ذلك يكون أهل البيت فى شغل عنكم ، وقد يلبسن ثياب البذّلة والعمل فلا يحسن أن تروهن وهن على هذه الحال ، إلى أنه ربما بدا من إحداهن ما لا يحل النظر إليه .

(٢) (ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث) أى ولكن إذا دعاكم الرسول صلى الله عليه وسلم فادخلوا البيت الذي أذن لكم بدخوله، فإذا أكلتم الطعام الذي دعيتم إلى أكله فتفرقوا واخرجوا من منزله ولا تمكثوا في البيت لتتبادلوا ألوان الحديث وفنونه المختلفة .

أخرج عبد بن حميد عن الربيع عن أنس قال : كانوا يتحينون فيدخلون بيت النبى صلى الله عليه وسلم فيجلسون فيتحدثون ليدرك الطعام فأنزل الله ( يأيها الذين آمنوا ) الآية .

وأخرج ابن أبى حاتم عن سليان بن أرقم قال : نزلت هذه فى الثقلاء ومن ثم قيل هى آية الثقلاء .

أنم علل ذلك بقوله:

( إن ذلكم كان يؤذى النبي فيستحيى منكم والله لايستحيى من الحق ) أى إن ذلك اللّبث والاستثناس والدخول على هذا الوجه كان يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يمنعه من قضاء بعض حاجه ، إلى ما فيه من تضييق المنزل على أهله ، لأنه كان يمنعه من قضاء بعض حاجه ، الى ما فيه من تضييق المنزل على أهله ، في كنه كان يستحيى من إخراجكم ومنعكم مما يؤذيه ، والله لم يترك الحق وأمركم بالخروج. وفي هذا إيماء إلى أن اللبث يحرم على المدعو إلى طعام بعد أن يَطْعَم إذا كان في ذلك أذى لرب البيت ، ولوكان البيت غير بيت النبي صلى الله عليه وسلم فالتثقيل مذموم في كل مكان ، محتقر لدى كل إنسان .

وعن عائشة وابن عباس رضى الله عنهما « حسبك فى الثقلاء أن الله عز وجل لله عنهما » لم يحتملهم »

وعلى الحملة فللدعوة إلى المآدب نظم وآداب خاصة أفردت بالتأليف ولا سيا في العصر الحديث .

وجعلوا التحلل منها وترك اتباعها مما لانساميح فيه .

(٣) ( و إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ) أى و إذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتى لسن لسكم بأزواج ، شيئا تتمتمون به من ماعون وغيره فاطلبوا منهن ذلك من وراء ستر بينكم و بينهن .

أخرج البخارى وابن جرير وابن مردويه عن أنس رضى الله عنه قال: قال عمر ابن الخطاب رضى الله عنه يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب فى صبيحة عُرْس رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش فى ذى القعدة سنة خس من الهجرة، وهى مما وافق تنزيلها قول عمر كما فى الصحيحين عنه قال: وافقت ربى عز وجل فى ثلاث، قلت: يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مَصَلَى ، فأنزل الله : ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مَصَلَى ، فأنزل الله تا الله والفاجر فلو حجبتهن إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى ﴾ وقلت: يارسول الله إن نساءك يد خل عليهن البر والفاجر فلو حجبتهن فأنزل الله آية الحيجاب ، وقلت لأزواج النبى صلى الله عليه وسلم الما تمالأن عليه فى الغيرة ﴿ عَسَى رَبُّهُ إِن مُلَقَّدُنُ أَنْ يُبُدْلَهُ أَزْ وَاجًا خَيْرًا مِنْكُنُ قَالَ فَالِنَاتُ كُذُلُ الله كَذَلَكَ .

أم بين سبب ما تقدم بقوله:

(ذلكم أطهر لقلو بكم وقلوبهن) أى ذلك الدخول بالإذن وعدم الاستئناس للأحاديث أطهر لقاو بكم وقلوبهن من وساوس الشيطان والريب، لأن المين رسول القلب، فإذا لم تر العين لم يشته القلب، فالقلب عند عدم الرؤية أطهر وعدم الفتنة

حينئذ أظهر ، وجاء في الأثر « النظر سهم مسموم من سهام إبليس » وقال الشاعر :
والمرء ما دام ذاءين يقلم الله في أعين العين موقوف على الحطر
يسر مُقلّتَهُ ما ساء مُهْجَته لا مرحبا بانتفاع جاء بالضرر
ولما ذكر ما ينبغي من الآداب حين دخول بيت الرسول أكده بما يحملهم
على ملاطفته وحسن معاملته بقوله :

(وماكان لكم أن تؤذوا رسول الله) أى وماكان ينبغى لكم أن تفعلوا في حياته صلى الله عليه وسلم فعلا يتأذى به ويكرهه كاللبث والاستئناس بالحديث الذى كنتم تفعلونه ، فإن الرسول يسعى لخيركم ومنفعتكم فى دنياكم وآخرتكم ، فعلينا أن نقابله بالحسنى كفاء جليل أعماله .

ولما كان صلى الله عليه وسلم قد تُقصر عليهن قصرهن الله عليه بقوله .

( ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ) أى ولا تنكحوا أزواجه أبدا من بعد. مفارقتهن بموت أو طلاق ، زيادة فى شرفه ، وإظهارا لعظمته وجلاله ، ولأنهن. أمهات المؤمنين ، والمرء لايتزوج أمه .

ثم بين السبب فيما تقدم بقوله :

( إن ذلكم كان عند الله عظيما ) أى إن ذلك الإيذاء وزواج نسائه من بعده أمر عظيم وخطب جلل لايقدر قدره غير الله تعالى .

ولاً يخنى ما فى هـذا من شديد الوعيد وعظيم التهديد على هذا العمل - إلى. ما فيه من تعظيم شأن الرسول و إيجاب حرمته حيا وميتا .

ثم بالغ في الوعيد وزاد في التهديد بقوله :

( إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليها ) أى إن ما تكنه ضمائركم وتنطوى عليه سرائركم فالله يعلمه إذ لاتخفى عليه خافية « يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيَنِ وَمَا تُحْفِي الصَّدُورُ » ثم يجازيكم بما صدر منكم من للعاصى البادية والخافية ، والكلام و إن كان عاما بظاهره فالمقصودما يتعلق بزوجاته عليه السلام .

وسبب نزول الآية أنه لما نزلت آية الحجاب قال رجل : أُنْهُمَى أَن نَكُلُم بِنَاتُ أعمامنا إلا من وراء حجاب؟ لئن مات محمد لنتزوجن نساءه .

وأخرج جويبر عن ابن عباس « أن رجلا أنى بعض أزواج الذي فكلمها وهو ابن عها ، فقال الذي صلى الله عليه وسلم : لاتقومن هذا المقام بعد يومك هذا ، فقال يا رسول الله إنها ابنة عمى ، والله ماقلت منكرا ولا قالت لى ، قال الذي صلى الله عليه وسلم: قد عرفت ذلك : إنه ليس أحد أغير من الله تعالى ، وإنه ليس أحد أغير من ، فضى تم قال ما يمنعنى من كلام ابنة عمى ؟ لأتزوجتها من بعده ، فأنزل الله منى ، فضى تم قال ما يمنعنى من كلام ابنة عمى ؟ لأتزوجتها من بعده ، فأنزل الله الآية ، فأعتق الرجل رقبة ، وحمل على عشرة أبعرة في سبيل الله ، وحج ماشيا لأجل كلته » . وروى أن بعض المنافقين قال حين تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمة بعد أبى سلمة وحفصة بعد خنيس بن حذافة : ما بال محمد يتزوج نساء نا ؟ والله لو قد مات لأجلنا السهام على نسائه فنزلت

لَاَجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَامِّنَ وَلاَ أَبْنَامِهِنَّ وَلاَ إِخْوَامِهِنَّ وَلاَ أَبْنَاءَ إِخْوَامِهِنَّ وَلاَ أَبْنَاءَ أَخُوا بِهِنَّ وَلاَ لِسَامِّهِنَّ وَلاَمَا مَلَكَتُ أَنْهَانَهُنَّ وَاتَّقِينَ اللهَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (٥٥) .

## المعنى الجملي

بعد أن ذكر أن نساء النبي لا يكلّمن إلا من وراء حجاب – أردف ذلك باستثناء بعض الأقارب ونساء المؤمنين والأرقاء ، لما فى الاحتجاب عن هؤلاء من عظيم المشقة ، للحاحة إلى الاختلاط بهؤلاء كثيرا .

روى أنه لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأغارب: أو نحن يارسول الله نكلمهن من وراء حجاب ؟ فنزلت .

#### الإيضاح

لا إثم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الحجاب حين دخول آبائهن ، سواء أكان الأبأبا من النسب أم من الرضاع أو أبنائهن نسبا أو رضاعا ، أو إخوانهن أو بني إخوانهنأو أبناء إخوانهن أو أبناء أخوانهن ، أوالنسا، المسلمات القربي منهن والبعدى ، أو ما ملكت أيمانهن من العبيد لما في الاحتجاب عنهن من المشقة ، لأنهم يقومون بالخدمة عليهن .

واخشين الله فى السر والعلن فإنه شهيد على كل شىء لاتخنى عليه حافية ، وهو يجازي على:العمل خيرا أو شرا

والخلاصة — إن الله شاهد عليكم عند اختلاء بمصكم ببعض ، فخلوتكم مثل ملئكم فاتقوه فيما تأتون وما تذرون .

إِنَّ اللهَ ومَلاَئِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا نَسْلِيماً (٥٦) .

# المعنى الجملي

بعد أن ذكر وجوب احترام النبى حال خلوته بقوله: «لاَ تَدْخُلُوا بْيَوْتَ النَّبِيُّ إِلاَّ أَنْ يُوْذَنَ لَكُمْ » أردف ذلك بوجوب احترامه فى الملإ الأعلى بقوله: « إِنَّ اللهُ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ » وفي الملإ الأدنى بقوله: « يَنْأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَـلِّمُوا تَسْلَيماً » .

# الإيضاح

(إن الله وملائكته يصلون على النبي) الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار؟ فالمعنى كما قال ابن عباس: إن الله يرحم النبي والملائكة يدعون له و يطلبون له المغفرة .

وقد أخبر الله سبحانه عباده بمنزلة عبده ونبيه فى الملا الأعلى بأنه يثنى عليه لدى ملائكته المقر بين ، وأن ملائكته تصلى عليه طالبين له مغفرة من الله .

وقد أمرنا بأن نصلي عليه بقوله :

(يأيها الذين آمنوا صاوا عليه وسلموا تسليما) أى يأيها الذين آمنوا ادعوا له بالرحمة وأظهروا شرفه بكل ما تصل إليه قدرتكم من حسن متابعته والانقياد لأمره فى كل ما يأسر به ، والصلاة والسلام عليه بألسنتكم .

روى البخارى بسنده عن كعب بن تَعَبُّرَة قال : « قيل يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفنا ، فكيف الصلاة ؟ قال : قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كا صليت على آل إراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كا باركت على آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد ) .

روى عبدالله ن أبى طلحة عن أبيه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشرى تُرى فى وجهه ، فقلنا إنا لنرى البشرى فى وجهك ، فقال : جاء بى جبريل فقال : يا محمد إن ربك يقرتك السلام ويقول أما يرضيك أن لا يصلى عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا ».

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَمُمُ مُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَمُمُ عَذَابًا مُرْيِنًا (٥٠) وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ اللُوْمِزِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَالُوا بُهُ تَانَا وَإِثْمًا مَبِينًا (٥٥)

# المعنى الجملي

بعد أن أمر سبحانه باحترام نبيِّه في بيته وفي الملام — نهى عن إيذاء الله بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره ، و إيذاء رسوله بإلصاق عيب أو نقص به .

### الإيضاح

( إن الذين يؤذون الله ) فيرتكبون ما حرمه من الكفر وسائر أنواع المعاصى ، ومنهم اليهود الذين قالوا «يَدُ اللهِ مَعْلُولَة » والنصارى الذين قالوا «السَيخُ ابْنُ اللهِ » والمشركون الذين قالوا : الملائكة بنات الله والأصنام شركاؤه ، تعالى عن ذلك علواً كبيراً .

( ورسوله ) كالدين قالوا هو شاعر كاهن مجنون إلى نحو ذلك من مقالاتهم ، فمن آذاه فقد آذى الله ، ومن أطاعه فقد أطاع الله

(العنهم الله فى الدنيا والآخرة) أى طردهم من رحمته وأبعدهم من فضله فى الدنيا، في الدنيا، في الدنيا، في الدنياء في الدنياء في المادون فى غيهم، ويدسون أنفسهم ويستمرئون سبل الغواية والضلالة التى ترديهم فى النار و بئس القرار، وفى الآخرة حيث يصلون نارا تشوى الوجوه.

( وأعد لهم عذابا مهينا ) أى وهيأ لهم عذابا يؤلمهم و يجعلهم فى مقام الزراية والاحتقار ، والخزى والهوان .

ولما كان من أعظم أذى رسوله أذى من تابعه، بين ذلك بقوله :

والَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اَكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَالُوا بُهْنَانًا وإِثْمًا مُبِينًا .

# شرح المفردات

بغير ما اكتسبوا: أى بغير جناية يستحقون بها الأذى ، والبهتان: الكذب الذي يبهت الشخص لفظاءته ، و إثما مبينا: أى ذنبا واضحا بينا.

## الإيضاح

أى إن الذين ينسبون إلى المؤمنين والمؤمنات مالم يعملوه وماهم منه براء، اجترحوا كذبا فظيما، وأتوا أمرا إدّا، وذنبا ظاهرا ليس له ما يسوّعه أو يقوم مقام العذر له . روى الضحاك عن ابن عباس قال: أنزلت فى عبد الله بن أبى و ناس معه قذفوا عائشة رضى الله عنها ؛ فحطب النبى صلى الله عليه وسلم وقال: «من يعذرنى من رجل يؤذينى و بجمع فى بيته من يؤذينى؟».

وروى أبو هر يرة «أنه قيل يا رسول الله ماالغيبة ؟ قال ذكرك أخاك بما يكره ، قيل أرأيت إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته » .

وروى عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: «أي الربا أربى عند الله ؟ قانوا الله ورسوله أعلم ، قال أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم ، ثم قرأ ( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً و إثماً مبيناً ) »

عَلَيْهِا النَّيْ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَلِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَ مِن عَلَيْهِنَ مَ خَلَا بِيهِمِنَ ، ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْدِيْنَ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا مِن جَلاَ بِيهِمِنَ ، ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْدِيْنَ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَحِياً (٥٥) لَئِنْ لَمْ يَنْتُهِ الْمُنَافِقُونَ وَاللّذِينَ فِي قُلُومِهِمْ مَرَضْ وَالْمُرْجِفُونَ فِي اللّذِينَةِ لِنَنْ مَرَضْ وَالْمُرْجِفُونَ فِي اللّذِينَ فِي قُلُومِهِمْ مَرَضْ وَالْمُرْجِفُونَ فِي اللّذِينَ فِي اللّذِينَ فَلَو اللّهُ عَلَيْلًا (٢٠) مَلْعُونِين وَاللّذِينَ خَلَوا وَقُتّلُوا تَقْتِيلًا (٢٠) سُنَةَ اللهِ فِي الّذِينَ خَلَوا مِن قَبْلُ وَلَنْ تَجَدَ لِسُنَةً اللهِ قَبْدُ لِينَا قُلْمِالًا (٢٠) سُنَةَ اللهِ فِي الّذِينَ خَلَوا مِن قَبْلُ وَلَنَ تَعْدِيلًا (٢٠)

# شرح المفردات

الحلابيب: واحدها جلباب وهى الملاءة التى تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار، بدنين : أى يرخين ويسدلن ؛ يقال للمرأة إذا زل الثوب عن وجهها أدنى ثو بك على وجهك ،أدنى : أى أقرب ،أن يعرفن : أى يميزن عن الإساءة ، مرض : أى ضعف

إيمان بانتها كهم حرمات الدين ، والمرجفون : هم اليهود الذين كانوايلفقون أخبار السوء وينشرونها عن سرايا المسلمين وجندهم ، وهو من الإرجاف وهو الزلزلة ؛ وصفت بها الأخبار الكاذبة لكونها مزلزلة غير ثابتة ، لنغرينك بهم : أى لنسلطنك عليهم ولنحرشنك بهم ، ملعونين : أى مبعدين من رحمة الله ، ثقفوا : أى وجدوا ، خلوا : أى مضوا .

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه أن من يؤذى مؤمنا فقد احتمل بهتانا و إنما مبينا ، زجرا لهم عن الإيذاء بـ أُمِر النبى صلى الله عليه وسلم بأن يأمر بعض المتأذين منهم بما يدفع إيذاءهم فى الجلة من التستر والتميز بالزى واللباس حتى يبتعدوا عن الأذى بقدر المستطاع . روى أنه لما كانت الحرائر والإماء فى المدينة يخرجن ليلا لقضاء الحاجة فى الغيطان و بين النخيل بلا فارق بين الحرائر والإماء ، وكان فى المدينة فساق يتعرضون للإماء ور بما تعرضوا للحرائر ، فإذا كُلِّوا فى ذلك قالوا حسبناهن إماء ـ أمر الحرائر أن يخالفن الإماء فى الذى والتستر ليتمايزن و يُهبن فلا يطمع فيهن طامع .

#### الإيضاح

(يأيها النبى قل لأزواجك و بنانك ونساء الؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) طلب الله من نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر النساء المؤمنات المسلمات و بخاصة أزواجه و بناته بأن يسدان عليهن الجلابيب إذا خرجن من بيوتهن ليتميزن عن الإماء. روى على بن طلحة عن ابن عباس قال : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يفطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب و يبدين عينا واحدة .

وعن أم سلمة قالت : لما نزلت هذه الآية ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) خرج نساء الأنصار كأن رءوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها . و إجمال ذلك — إن على المسلمة إذا خرجت من بيتها لحاجة أن تسدل عليها ملابسها بحيث تغطى الجسم والرأس ولا تبدى شيئا من مواضع الفتنة كالرأس والضدر والذراعين ومحوها .

تم علل ذلك بقوله :

( ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) أى ذلك التستر أقرب العرفتهن بالعفة فلا يُتَعَرَّض لهن ولا يَلْقَيْن مكروها من أهل الريبة احتراما لهن منهم ، فإن المتبرجة مطموع فيها منظور إليها نظرة سخرية واستهزاء كما هو مشاهد فى كل عصر ومصر ، ولا سيا فى هذا العصر الذى انتشرت فيه الخلاعة وكثر الفسق والفجور .

( وكان الله غفورا رحيما ) أى وربك غفار لما عسى أن يكون قد صدر من الإخلال بالستر ، كثير الرحمة لمن امتثل أمره معهن ، فيثيبه عظيم الثواب و يجزيه الجزاء الأوفى .

ولما كان الأذى إنما يحصل من أهل النفاق ومن على شاكلتهم حدرهم بقوله :

( نفن لم ينته المنافقون والذين فى قلوبهم مرض والرجفون فى المدينة لنغر ينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ) أى لئن لم يكف أهل النفاق الذين يستسر ون الكفر ويظهرون الإيمان ، وأهل الريب الذين غلبتهم شهواتهم وركنوا إلى الخلاعة والفحور ، وأهل الإرجاف فى المدينة الذين ينشرون الأخبار المنفقة الكاذبة التى فيها إظهار عورات المؤمنين و إبراز ما استكن من خفاياهم كضعف جنودهم وقلة سلاحهم وكراعهم ونحو ذلك مما فى إظهاره مصلحة للعدو وخضد لشوكة المسلمين \_ المسلطنك عليهم وندعو نك بما فى إظهاره مصلحة للعدو وخضد لشوكة المسلمين \_ المسلطنك عليهم وندعو نك إلى فتالهم و إجلائهم عن البلاد ، فلا يسكنون معك فيها إلا قليلا وتخلو المدينة منهم بالموت أو الإخراج .

والخلاصة — إن الله سبحانه قد توعد أصنافا ثلاثة من الناس بالقتال والقتل أو النفي من البلاد وهم :

- (١) المنافقون الذين يؤذون الله سرًا .
- (٢) من في قلوبهم مرض فيؤذون المؤمنين باتباع نسائهم .
- (٣) المرجفون الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم بنحو قولهم : غُلب عمد ، وسيخرج محمد من المدينة ، وسيؤخذ أسيرا إلى نحو ذلك مما يراد به إظهار ضعف المؤمنين وسخط الناس منهم

ثم بين مآل أمرهم من خزى الدنيا وعداب الآخرة فقال :

(ملمونين أينا ثقفوا أخـدوا وقتلوا تقتيلا) أى فى ذلك الوقت القليل الذى محاورونك فيه يكونون مطرودين من باب الله و بابك ، و إذا خرجوا لاينفكون عن المذلة ولا يجدون ملجاً ، بل أينا يكونوا يطلبوا و يؤخذوا و يقتلوا تقتيلا .

ثم بين أن هذا الحكم عليهم وعلى أمثالهم بنحو هذا هو شرعة الله على أشباههم من قبل ، فهو ليس ببدع فيهم كما قال :

(سنة الله فى الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا) أى إن سنته تعالى فى المنافقين فى كل زمان إذا استمروا فى كفرهم وعنادهم ولم يرجعوا عما هم فيه أن يسلط عليهم أهل الإيمان فيذلوهم ويقهروهم ، وهذه السنة لاتغير ولا تبدل ، لابتنائها على الحكمة والمصلحة ، ولا يقدر غيره على تغييرها .

يَسْأَلُكُ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّا عِنْدَ اللهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّا اللهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا (١٤) اللهَ الْعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدُّ لَهُمْ سَعِيرًا (١٤) خَلْدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا (١٥) يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَحْدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا (١٥) يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فَاللّهِ يَا لَيْنَنَا أَطَعْنَا الله وَأَطَعْنَا الرَّسُولا (١٦) وَقَالُوا رَبَّنَا أَطْعُنَا الله وَالْقَالِمِ يَقُولُونَ يَا لَيْنَنَا أَطَعْنَا الله وَأَطَعْنَا الرَّسُولا (١٦) وَقَالُوا رَبَّنَا أَطْعُنَا الله وَاللّهُ مِنْ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

#### شرح المفردات

الساعة: يوم القيامة ، وما يدريك: أى وأى شىء يعلمك وقت قيامها ، سعيرا: أى نارا مستعرة متقدة ، سادتنا: أى ملوكنا ، وكبراءنا: أى علماءنا ، ضعفين من العذاب: أى مثلى عذابنا؛ لأنهم ضلوا وأضلوا .

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر حال هذه الفئات الثلاث فى الدنيا وأنهم يلعنون و يهانون و يقتلون ، عطف على ذلك ذكر حالهم فى الآخرة فذكرهم بيوم القيامة و بيّن ما يكون لهم فى هذا اليوم .

## الإيضاح

(يسألك الناس عن الساعة) أى يكثر الناس هذا السؤال ، متى تقوم الساعة ؟ فالمشركون يسألون عن ذلك استعجالا لها على طريق التهكم والاستهزاء ؛ والمنافقون يسألون سؤال المتعنت العالم بما يحيب به الرسول ؛ واليهود يسألون سؤال امتحان واختبار ، ليعلموا أيجيب بمثل ما فى التوراة من ردّ أمرها إلى الله أم يجيب بشيء آخر؟ فلقنه الله الجواب عن هذا بجعل ردّ ذلك إليه تعالى فقال :

(قل إنما علمها عند الله ) الذي أحاط علمه بكل شيء ، ولم يطلع عليها ملكا مقر با ولا نبيا مرسلا .

ثم أكد نفي علمها من أحد غيره بقوله :

( وما يدريك ) أى وأى شيء يعلمك وقت قيامًا ؟ أى لايعلمك به أحد أبدا ..

أخبر عن قرب وقوعها بقوله :

( لعل الساعة تكون قريبا ) أي لعلها توجد وتحقق بعد وقت قريب ا

ونحو الآية قوله: «ا ْقَتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَمَرُ » وقوله: « ا ْقَتَرَبَ اللَّنَاسِ حَسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ » وقوله: « أَنَى أَمْرُ اللهِ فَلَا تَسْتَعْجُوهُ » . وقي هذا تهديد المستعجلين المستهزئين ، وتبكيت المتعنين والمتحنتين . ثم بين حال السائلين عنها المنكرين لها بقوله :

( إن الله لمن الكافرين وأعد لهم سميرا. خالدين فيها أبدا ) أى إن الله أبعد الكافرين به من كل خير، وأقصاهم من كل رحمة ، وأعد لهم فى الآخرة نارا تتقد وتتسم ليصليم مؤها ، ما كثين فيها أبدا إلى غير نهاية

ثم أيأسهم من وجود ما يدفع عنهم العذاب من الولى والنصير بقوله :

( لا يجدون وليًا ولا نصيرا) أى لا يجدون حينئذ من يستنقدهم من السمير وينجيهم من عداب الله بشفاعة أو نصرة كما هي الحال في الدنيا لدى الظامة ، إذ ربما وجد النصير والشفيع الذي يخلص فيها من الورطات و يدفع المصايب والنكبات.

(يوم تقلّب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطمنا الله وأطمنا الرسولا) أى لا يجدون وليا ولا نصيرا حين تصرف وجوههم فيها من جهة إلى أخرى كاللحم يشوى في النار أو يطبخ في القدر فيدور به الفليان من جهة إلى أخرى ، ويقولون إذ ذاك على طريق التمنى: ليتنا أطعنا الله في الدنيا وأطعنا رسوله فيا جاء نابه من أس وبهي، فما كنا نبتلي بهذا العذاب ، بل كنا مع أهل الجنة في الجنة \_ يا لها حسرة ولدامة ما أعظمها وأجلها .

ندم البغاة ولات ساعة مندم والبغى مرتع مبتغيه وخيم ونحو الآية قوله : « وَ يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي التَّخَذُتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً » وقوله : « رُ بَمَا يَوَدُّ اللَّذِينَ لَمُكَوَّوا لَوْ كَا نُوا مُسْلِمِينَ » الرَّسُولِ سَبِيلاً » وقوله : « رُ بَمَا يَوَدُّ اللَّذِينَ لَمُكَوَّوا لَوْ كَا نُوا مُسْلِمِينَ » الرَّسُولِ سَبِيلاً » وقوله : وكر بعض معاذيرهم بإلقائهم التبعة على من أضاوهم من كبرائهم وسادتهم بقوله :

( وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ) أى وقال الكافرون يومئذ وهم فى جهنم : ربنا إنا أطعنا أثمتنا فى الضلالة وكبراءنا فى الشرك فأضلونا السبيل ، وأزالونا عن محجة الحق وطريق الهدى من الإيمان بك والإقرار بوحدانيتك والإخلاص لطاعتك فى الدنيا .

وفى هــذا إحالة الذنب على غيرهم كما هى عادة المذنب يفعل ذلك وهو يعلم أنه لا يجدبه نفعا .

ثم ذكر أنهم يدعون ربهم على طريق التشفى ممن أوردهم هذا الورد الوخيم، أن يضاعف لهم العذاب، إذ كانوا سبب ضلالهم ووقوهم فى بلواهم وإن كانوا يعلمون أن ذلك لايخلصهم مما هم فيه، فقالوا:

(ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا كبيرا) أى ربنا عذبهم مثلى عذابنا الدى تعذبنا به: مِثْلاً على ضلالهم، ومثلا على إضلالهم إيانا، واخرهم خزيا عظيما واطردهم من رحمتك .

روى الشيخان عن عبد الله بن عرو أن أبا بكر قال: يا رسول الله علمنى دعاء أدعو به فى صلاتى ، قال: « قل اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت ، فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى ، إنك أنت الخفور الرحم » .

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَتَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَو ا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللهُ عِلَّا اللهُ عِلْمَا اللهُ عِلْمَا اللهُ عِلْمَا اللهُ وَجِيهًا (٦٩) .

## شرح المفردات

الوجيه : هو ذو الجاه والمبرلة ومن يكون له من خصال الخير ما به يعرف ولا ينكر .

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر فيا سلف أن من يؤذى الله ورسوله يلعنه الله في الدنيا والآخرة ، ولا شك أن هـ ذا في الإيذاء الذي يؤدى إلى الكفر ، وقد حصره الله في النفاق ومرض القلب والإرجاف على المسلمين \_ أعقب ذلك بإيذاء دون ذلك لايورث الكفر كعدم الرضا بقسمة الذي صلى الله عليه وسلم للفيء ونهى الناس عنه أيضا ، وذكر أن بني إسرائيل قد آذوا موسى ونسبوا إليه ما ايس فيه فبرأه الله منه لأنه ذوكرامة ومنزلة لديه فلا يلصق به ما هو نقص فيه .

#### الإيضاح

يأيها الذين آمنوا بالله ورسوله لاتؤذوا الرسول بقول يكريعه ولا بفعل لا يحبه ، ولا تكونوا أمثال الذين آذوا موسى نبى الله فرموه بالعيب كذبا و باطلا ، فبرأه الله عما قالوه من المكذب والزور بما أظهر من الأدلة على كذبهم ، وقد كان موسى ذا وجاهة وكرامة عند ربه لايسأله شيئا إلا أعطاه إياه .

ولم يمين لنا الكتاب الكريم ما قالوا فى موسى ، ومن الخير ألا نعينه حتى لا يكون ذلك رجما بالغيب دون أن يقوم عليه دليل ، وقد اختلفوا فيه أهو عيب فى خُلُقه ؟ فقد رووا أن قارون حرّض بغيّا على قذفه بنفسها فعصمه الله من كذبها ، وقيل إنهم اتهموه بقتل لهرون لما خرج معه إلى الطور ومات هناك ثم استبان لهم بعد أنه مات حتف أنفه .

روى الشيخان عن عبد الله بن مسعودقال: لا قسم رسول الله ذات يوم قسما فقال رجة رجل من الأنصار: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله فاحمر وجهه ثم قال: رحمة الله على موسى فقد أوذى بأكثر من هذا فصير »

وروى أحمد عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه « لايباً على أحد عن أحد من أصحابي شيئا فإنى أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر » .

وعنه أيضا أنه قال : «أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مال فقسمه ، قال فررت برجلين ، وأحدهما يقول لصاحبه : والله ماأراد محمد بقسمته وجه الله ولا الدارالآخرة ، قال فثبت حتى سمعت ما قالا ، ثم أتبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله إنك قلت لنا : لا يبلغني أحد عن أصحابي شيئا و إلى مررت بفلان وفلان وها يقولان كذا وكذا ، فاحر " وجه رسول الله وشق عليه ثم قال : دعنا منك لقد أوذى موسى بأ كثر من هذا فصبر »

ومن هـذا يتبين أن إيداء موسى كان بالقدح في أعماله وتصرفاته ، لا بالعيب في مدنه كما روى

يَأَيُّمَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُو بَكُمْ ، وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَأَذَ فَوْزًا عَظِ أَ (٧١) .

# شرح المفردات

القول السديد: القول الصدق الذي يراد به الوصول إلى الحق، من قولهم: سدد سهمه إذا وجهه للغرض المرمى ولم يعدل به عن سمته .

## المعنى الجملي

بعد أن نهى سبحانه عن إيداء رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أو فعل ، أرشدهم إلى ما ينبغى أن يصدر منهم من الأقوال والأفعال التي تكون سببا في الفوز والنجاة في الدار الآخرة ، والقرب من الله سبحانه والحظوة إليه .

#### الإيضاح

يأيها الذين آمنوا اتقوا الله أن تعصوه فتستحقوا بذلك عقوبته ، وقولوا في رسول الله والمؤمنين قولا قاصدا غير جائر ، حمّا غير باطل ، يوفقكم لصالح الأعمال و يغفر لك ذنو بكم فلا يعاقبكم عليها .

ومن يطع الله ورسوله فيعمل بما أمره به وينته عما نهاه عنه ويقل السديد من القول فقد ظفر بالمثوية العظمي والكرامة يوم العرض الأكبر.

والخلاصة — إنه سبحانه أمر المؤمنين بشيئين: الصدق في الأقوال ، والحير في الأفعال ، و بذلك بكونون قد اتقوا الله وخافوا عقابه ، ثم وعدهم على ذلك بأمرين:

(١) إصلاح الأعمال إذ بتقواه يصلح العمل ، والعمل يرفع صاحبه إلى أعلى عليين و يجعله يتمتع بالنعيم المقيم في الجنة خالدا فيها أبدا .

(٣) مغفرة الذَّنوب وستر العيوب والنجاة من العذاب العظيم .

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجُبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً (٧٧) يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً (٧٧) لِيُعَذِّبَ اللهُ المُنافِقِينَ وَالْمُنافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ، وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَحِيمًا (٧٣)

#### شرح المفردات

المرض هنا: النظر إلى استعداد السموات والأرض ، والأمانة كل ما يؤتمن عليه المرء من أمر ونهى فى شئون الدين والدنيا ، والمراد بها هنا التكاليف الدينية ، وسميت أمانة من قبل أنها حقوق أوجبها الله على المكلفين وائتمنهم عليها وأوجب عليهم تلقيها بالطاعة والانقياد وأمرهم بالمحافظة عليها وأدائها دون الإخلال بشيء منها ،

فأبين: أى كنّ غير مستمدات لها ، وحملها الإنسان: أى كان مستعدا لها ، إنه كان ظلوما: أى كثير الجهل ظلوما: أى كثير الجهل المواقب الأمور لما غلب عليه من القوة الشهوية .

## المعنى الجملي

بعد أن بين عز اسمه عظم شأن طاعة الله ورسوله ، وأن من براعيها فله الفوز العظيم ، ومن يتركها استحق العذاب الأليم – أردف ذلك بعظم شأن ما تنال به تلك الطاعة من فعل التكاليف الشرعية وأن حصولها عزيز شاق على النفوس ، ثم بيان أن ما يصدر منهم من الطاعة أو يكون منهم من إباء بعدم القبول والالتزام إنما يكون بلا جبر ولا إلزام .

## الإيضاح

(إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفةن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا) أى إنا لم مخلق السموات والأرض على عظم أجراعها وقوة أسرها مستعدة لحمل التكاليف بتلق الأوام، والنواهي والتبصر في شئون الدين والدنيا، ولكن خلقنا الإنسان على ضعف مُنتّه وصغر حر مه مستعدا لتلقيها والقيام بأعبائها، وهو مع ذلك قد غلبت عليه الانفعالات النفسية الداعية إلى الغضب فكان ظلوما لغيره، وركب فيه حب الشهوات والميل إلى عدم التدبر في عواقب الأمور، ومن ثم كلفناه بتلك التكاليف لتكسر سورة تلك القوى وتخفف من سلطانها عليه وتكثبت من جماحها حتى لاتوقعه في مواقع الردى.

ثم بين عاقبة تلك التكاليف فقال:

( ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ) أي وكان عاقبة حمل الإنسان لهذه الأمانة أن يعذب من خانها وأبي الطاعة

والانقياد لها من المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ، ويقبل توبة المؤمنين والمؤمنات إذا رجعوا إليه وأنابوا ، لتلافيهم ما فرط مهم من الجهل وعدم التبصر في المواقب وتداركهم ذلك بالتوبة .

ثم غلل قبوله لتو بتهم بقوله :

( وكان الله غفورا رحيما ) أى وكان الله ستارا لذنوب عباده كثير الرحمة بهم ، ومن ثم قبل تو بة من أناب إليه ورجع إلى حظيرة قدسه وأخلص له العمل وتلافى ما فرط منه من الزلات ، وأثابه على طاعته بالفوز العظيم .

نسألك اللهم أن تتوب علينا ، وتغفر لنا ما فرط منا من الزلات ، وتثيبنا بالفوز العظيم في الجنات ، إنك سميع قريب مجيب الدعوات .

#### نني\_\_\_ه

ذكر سبحانه في هذه السورة الكثير من الشئون الزوجية وكيف تعامل الزوجات ، وقد رأينا أن نذكر هنا مسألتين كثر الخوض فيهما من أرباب الأديان الأخرى ومن نابتة المسلمين الذين تعلموا في مدارسهم وسمعوا كلام المبشرين ، ظنا منهم أنهم وجدوا مغمزا في الإسلام وأصابوا هدفا يصمى الدين ، و يجعل معتنقيه مضغة في أفواه السامعين ، وأنى لهم ذلك ، وليتهم فكروا وتأملوا ، قبل أن يتكلموا .

أرى المنقاء تكبر أن تصادا فعاند من تطيق له عنادا

- (١) تعدد زوجاته صلى الله عليه وسلم وكثرتهن بيها لم يبح مثل ذلك لأمته .
  - (٢) إباحة تعدد الزوجات لعامة المسلمين .

ومن ثم وجب علينا أن نميط اللثام عن الأسباب التي دعت إلى كل منهما .

أسباب تعدد زوجاته صلى الله عليه وسلم دخل في تفاصيل البحث نذكر لك أن النبي صلى الله عليه وسلم ع

قبل أن ندخل فى تفاصيل البحث نذكر لك أن النبى صلى الله عليه وسلم عاش. مع خديجة خما وعشرين سنة لم يتزوج سواها ، وكانت سنه إذ ذاك ناهزت الحسين ، وكان قد تروجها في شرخ شبابه إذ كانت سنه وقتئذ خسا وعشرين سنة وكانت سنها أر بعين وعاشا معا عيشا هنيا شعاره الإخلاص والوفاء ، وكانت من أكبر أنصاره على الكفار الذين سحروا منه وألحقوا به ضروبا شتى من الأذى ، ولم يشأ أن يتروج غيرها مع ما كان يبيحه له عرف قومه ، بل ظل وفيا لها حتى توفيت فحزن عليها حزنا شديدا وسمى عام وفاتها عام الحزن ، ولم ينقطع عن ذكراها طوال حياته .

والآن حق علينا أن نذكر لك الأسباب التي حدث النبي صلى الله عليه وسلم إلى التعدد؛ وهي قسمان: أسباب عامة وأسباب خاصة :

#### الأسياب العامة

(۱) إن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة للرجال والنساء ، ومن التشريع ما هو مشترك بين الرجل والمرأة وما هو خاص بأحدهما ، وكل يحتاج في تلقينه إلى عدد ليس بالقليل لتفرق المرسل إنيهم وكثرهم وقصر رمن حياة الرسول ، وكثرة الأحكام ، و إلا لم يحصل التبليغ على الوجه الأتم .

ومن الأحكام المتعلقة بالنساء ما تستحيى المرأة أن تعرفه من الرجل، ويستحيى الرجل من تبليغه المرأة ، ألا ترى إلى ما روى عن عائشة رضى الله عنها أن أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أغتسل من الحيض ؟ قال : خذى فرصة بمسكة (قطعة قطن) فتوضى \_ قالها ثلاثا وهو في كل ذلك يقول : سبحان الله عند إعادتها السؤال ، ثم أعرض عنها بوجهه استحياء ، فأخذتها عائشة وأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم .

ومن ثم وحب أن يتلقى الأحكام الخاصة بالنساء من الرسول صلى الله عليه وسلم عدد كثير منهن ، وهن يبلغن ذلك إلى النساء ، ولا يصلح للتلقى عنه إلا أزواجه ، لأنهن لهن خصائص تمكنهن من معرفة أغراض النبي دون تأفف ولا استحياء ،

يرشد إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم « خذوا نصف دينكم عن هذه الحيراء» يريد عائشة رضى الله عنها، والعرب تقول امرأة حمراء: أي بيضاء.

- (٢) إن المصاهرة من أقوى عوامل التآلف والتناصر كما هو مشاهد معروف ، والدعوة في أول أمرها كانت في حاجة ماسة إلى الإكثار من ذلك ، لاجتذاب القبائل إليه ومؤازرتهم له ، لدود عوادى الصالين ، وكف أذاهم عنه ، ومن ثم كان أكثر زوجاته من قريش سيدة العرب .
- (٣) إن المؤمنين كانوا يرون أن أعظم شرف وأمتن قربة إلى الله تعالى مصاهرتهم لنبيه وقربهم منه ، فمن ظفر بالمصاهرة فقد أدرك ما يرجو . ألا ترى أن عمر رضى الله عنه أسف جد الأسف حين فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنتة وقال : لا يعبأ بعدها بعمر ، ولم يفكشف عنه الهم حتى روجعت ، وأن عليا كرم الله وجهه على أتصاله برسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق النسب وشرف اقترانه بالزهرا ورغب في أن يزوجه أخته أم هاني بنت أبي طالب ليتضاعف شرفه ولم يمنعها من ذلك إلا خوفها أن تقصر في القيام بحقوق الرسول مع خدمة أبنائها .

# الأسباب الخاصة بزواج كل واحدة من أمهات المؤمنين

- (۱) تروج الذي صلى الله عليه وسلم بعد جديجة سوّدة بنت زَمّعة أرملة السكران بن عرو الذي أسلم واضطر إلى الهجرة إلى بلاد الحبشة هر با من اضطهاد المشركين ومات هناك وأصبحت امرأته بلا معين ، وهي أرمل رجل مات في سبيل الدفاع عن الحق ، فتزوجها الذي صلى الله عليه وسلم وفاء لرجل غادر الأهل والأوطان احتفاظا بعتميدته ، وقد شاركته هذه الزوجة في أهوال النغريب والنفي ، وحماية لها من أهلها أن يغتنوها ، لأنها هاجرت مع زوجها على غير رغبتهم
- (٢) تروج ميمونة بنت الحارث الهلالية وعمرها زهاء خسين عاما، وكان زواجه منها سببا في دخول خالد بن الوليد في دين الله ، وهو المجاهد الكبير والبطل العظيم ،

وهو الذي غلب الروم على أمرهم فيا بعد ، وله في الإسلام أيام غُرَّ محجلة \_ إلى أن زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم يستر لذوى قرباها وسيلة للعيش فطعموا من جوع وأمنوا من خوف وأثروا بعد فاقة

(٣) تروج جُور برية وكان أبوها الحارث بن ضرار سيد بني المصطلق بن خراعة جمع قبل إسلامه جموعا كثيرة لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولما التق الجمان عرض عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام فأبوه فحاربهم حتى هزموا ووقعت جويرية في سهم ثابت بن قيس ، فكاتبها على سبع أواق من الذهب فلم تر معينا لها غير النبي صلى الله عليه وسلم فحاءت إليه وأدلت بنسها وطلبت حريتها فقذ كر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لأهلها من العز والسؤدد وما صاروا إليه بسوء التدبير والعناد ، فأحسن إليها وإلى قومها بأداء ما عليها من نجوم ثم تزوجها فقال المسلمون بعد أن اقتسموا بني المصطلق : إن أصهار رسول الله لايسترقون ، وأعتقوا من بأيديهم من سببهم ، وعلى إثر ذلك أسلم بنو المصطلق شكرا لله على الحرية بعد ذل الكفر والأسر .

(٤) تروج السيدة عائشة مكافأة لأبى بكر الصديق ، إذ كان شديد التملك برسول الله صلى الله عليه وسلم مولعا بالتقرب منه ، فكان ذلك قرة عين لها ولأبويها وفحرا لذوى قرباها ، وكان عبد الله بن الزبير ( ابن أحتها ) يفاخر بنى هاشم بذلك .

(٥) تروج أم المؤمنين حقصة بنت عمر مكافأة لزوجها الذي توفى مجروحا في موقعة بدر ؛ وفي تلك الحقية كانت السيدة رأتية بنت الرسول وزوج عنمان قد توفيت ، فعرض عمر ابنته على عنمان فأعرض عنها رغبة في أم كلئوم بَضْعة الرسول لليستديم له بذلك الشرف ، فعز هذا على عمر وأنفت نفسه فشكاه إلى أبي بكر فقال له لملها تتزوج من هو خير منه و يتزوج من هي خير منها له ( يريد زواج عنمان بأم كاثوم وزواج حفصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ) .

﴿ (٦) تَزُوجِ صَفِيةً بَلْتَ حَيَّ بِنَ أَخَطَبِ سَيِدَ بَنِي النَّظِيرِ ، وَكَانَتَ قَدْ وَقَعْتُ

فى السبى مع عشيرتها ، فأراد النبى صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها رأفة بها إذ ذلت بعد عزة واسترقت وهى السيدة الشريفة عند أهلها ، وتأليفا لقومها حتى يدخلوا فى كنف الإسلام وينضووا تحت لوائه .

(٧) تزوج زينب بنت جحش الأسدية ، لإبطال عادة جاهلية كانت متأصلة عند العرب وهي التبني بتنزيل الدعي منزلة الابن الحقيقى ، وإذ أراد الله إبطال هذه العادة جعل رسوله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في هذا، فسعى في تزويج زيد مولاه بعد أن أعتقه برينب ذات الحسب والمجد فأفت هي وأخوها عبد الله ، وأبت أن تكون زوجا لدعي غير كف ، فأنزل الله «وَمَا كَانَ لُومُونِ وَلاَ مُؤْمِنَة إِذَا قَضَى الله ورسوله الله ورسوله عنه أن أن يَكُون لَهُمُ الحُيرَةُ مِن أَمْرِهِمْ » فرضيا بقضاء الله ورسوله غير أنها كانت نافرة من هذا القرآن مترفعة عن زيد ضائقة به ذرعا فآثر فراقها فيأل الرسول الإذن في ذلك فقال له : أمسك عليك زوجك واتق الله ، وأخفى في نفسه ما الله مبديه من تزوجه منها بعد زيد وخشى أن يقول الناس : تزوج محمد من زيد ابنه .

ولما لم يبق لزيد فيها شيء من الرغبة طلقها فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إبطالا لتلك العادة وهي إعطاء المتعنى حكم الابن ، وقد تقدم تفصيل هذا في أثناء تفسير السورة بشيء من البسط والإيضاح .

ومما سلف يستبين لك أن ما يتقوله غير المنصفين من الغربيين من أن النبي صلى الله عليه وسلم خوّل لنفسه ميزة لم يعطها لأحد من أتباعه ـ لا وجه له من الصحة فإن زواجه بأمهات المؤمنين كان لأغراض اجتماعية اقتضتها الدعوة ، ودعا إليها حب النصرة ، ولا سيا إذا علم أنه لم يتزوج بكرا قط إلا عائشة ، وأن من أمهات المؤمنين من كن في سن الكيولة أو جاوزنها .

#### أسباب إباحة تمدُّد الزوجات في الإسلام

يجدر بدوى الحصافة فى الرأى أن ينظروا إلى الأسباب التى دعت أن يبيح الإسلام تعدد الزوجات دون أن ينقِموا عليه ذلك و يرموه بالقسوة ، فإن فى بعضها ما هو موجب للتعدد لا مجنز له فحسب .

#### وهاك أهم الأسباب :

- (۱) قد تصاب المرأة أحياناً بمرض مزمن أو مرض معد يجعلها غير قادرة على القيام بالواجبات الزوجية ، فيضطر الرجل إلى أن يقترف ما ينافي الشرف والمروءة و يُغضب الله ورسوله إن لم يبح له أن يتزوج بأخرى
- ب (٢) دل الاستقراء على أن عدد النساء ير بو على عدد الرجال ، لما يعانيه هؤلاء من الأعمال الشاقة التى تنهك القوى وتضوى الأجسام ، ولا سيا الحروب الطاحنة ، فإذا منع التعدد لا يجد بعض النساء أزواجا يحصنونهن ويقومون بشئونهن ، فيكثر الفساد و يلحق الأسر العار وتعضهن الحياة بأنيابها .
- (٣) حضت الشريعة الإسلامية على كثرة النسل لتقوى شوكة الإسلام وتعلو سطوته وتنفذ كلته حتى ترهبة الأعداء وتنقيه الأم المناوئة له ، ولا يمكن الوصول إلى ذلك إلا بإباحة تعدد الزوجات ، لأن المنع مفض إلى تناقص النسل ، ولا أدل على ذلك من أن عقلاء الأم في الغرب أشفقوا على أمهم لما اعتراها من نقص في النسل بسبب منع التعدد من ناحية و إحجام كثير من شبائهم عن الزواج والاجتزاء بالسفاح فرارا من الحقوق الزوجية وأعباء الأولاد من ناحية أخرى ، ومن ثم لجأ كثير من فرارا من الحقوق الزوجية وأعباء الأولاد من ناحية أخرى ، ومن ثم لجأ كثير من الدول الغربية إلى ارتباط بعضهم ببعض بالحلف والعهود والمواثيق ، طلبا لنيل فائدة الدولية ، وبذلك تبقى لهم السيادة الدولية .

(٤) دل الإحصاء في كثير من البلاد الغربية على أن حظر تعدد الزوجات أدى إلى كثرة الأولاد غير الشرعيين مما حدا بعض المفكرين إلى النظر في توريثهم.

(٥) كان من نتائج منع التعدد انتشار كثير من الأمراض الفتاكة التي أصابت الرجال والنساء والأطفال حتى مجز الطب عن مكافحتها وتغلغل الداء وعز الدواء، مما جعل بعض البلاد تسن القوانين التي تمنع عقد الزواج إلا بعد إحضار صك رسمى مخلو الزوجين من الأمراض المعدية والأمراض التي تجعل النسل ضعيفا ضاويا لا يستطيع الكفاح في الحياة.

## ما حوته السورة الكريمة من أعراض ومقاصد

- (١) الأمر بتقوى الله وعدم طاعة الكافرين والمنافقين
  - (٣) وجوب اتباع ما ينزل به الوحى مع ضرب المثل لذلك .
- (٣) إبطال العادة الجاهلية وهي إعطاء المتبنى حكم الابن وبيان أن الدين منه براء .
- (٤) إبطال التوريث بالحلف والتوريث بالهجرة ، وإرجاع التوريث إلى الرحم والقرابة .
- (٥) ذكر النعمة التي أنعم بها عليهم في وقعة الخندق بعد أن اشتد بهم الخطب.
- (٦) تخيير النبي نساءه بين شيئين : الغراق إذا أردن زينة الحياة الدنيا والبقاء معه إذا أحببن الله ورسوله والدار الآخرة .
- (٧) التشديد عليهن بمضاعفة العذاب إذا ارتكبن الفواحش ، ونهيهن عن الخضوع في القول وأمرهن بالقرار في البيوت ، وتعليمهن كتاب الله وسنة رسوله ، ونهيهن عن التبرج .

- (A) قصة زينب بنت جحش وزيد مولى رسوله صلى الله عليه وسلم ..
  - . (٩) ما أحل لنبيه من النساء وتحريم الزواج عليه بعد ذلك .
- (١٠) النهى عن إيذاء المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا بيته الطعام ونحوه .
- (۱۱) الأمر بكلام أمهات المؤمنين من وراء حجاب إذا طلب منهن شيء إلا الآباء والأبناء والأرقاء .
  - (١٢) أمرهن بإرخاء الجلباب إذا خرجن لقضاء حاجة .
    - (١٣) تهديد المنافقين وضعاف الإيمان والمرجفين في المدينة .
      - (١٤) سؤال المشركين عن الساعة متى هي ؟
- (١٥) النهى عن إيداء النبي حتى لايكونوا كبنى إسرائيل الذين آذوا موسى.

nga kalungan sa ka<u>lung kalungan sa kalungan sa kalungan</u> dan menjadi sa kalungan sa kalun

en de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la compa

#### ســـورة سأ

هي مكية إلا الآية السادسة منها فدنية ، وعدد آيها أربع وخسون نزلت بعد لقان .

ووجه اتصالها بما قبلها:

- (١) إن الصفات التي أجريت على الله في مفتتحها تشاكل الصفات التي نسبت إليه في مختتم السورة السالفة .
- (٢) إنه في السورة السابقة قد ذكر سؤال الكفار عن الساعة استهزاء، وهنا حكى عنهم إنكارها صريحا وطعنهم، على من يقول بالبعث، وقال هنا ما لم يقله هناك.

## بِينهمِ اللهِ الرَّهُ عَلَىٰ الرَّحِيمِ

الحُمْدُ لِلهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمُوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحُمْدُ فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحُمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحُرْضُ وَمَا يَخْرُجُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ (٢) مِنْهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ (٢) مِنْهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ (٢) مِنْهَا وَمَا يَغْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ (٢) مِنْهَا وَمَا يَغْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ (٢)

الحد: هو الثناء على الله بما هو أهله ، والحكيم : الذى أحكم أمر الدارين ودبره على حسب ماتقتضيه الحكمة، والخبير: هو الذي يعلم بواطن الأمور وخوافيها، يلج في الأرض: أي يدخل فيها ، ويعرج: أي يصعد

#### الإيضاح

( الحد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض ) أي الحد الكامل للمعبود لللك للجيع ما في السموات وما في الأرض دون كل ما يعبدونه ودون كل شيء سواء إذ لا مالك لشيء من ذلك غيره .

والخلاصة — إن له عز وجل جميع ما فى السموات وما فى الأرض خلقا وملكا وتصرفا بالإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة .

ولما بين احتصاصه بالحمد في الدنيا أعقبه بينان أن له وحده الحمد في الآخرة فقال: ( وله الحمد في الآخرة ) أي وله الحمد في الآخرة خالصا دون سواه على ما أنعم به فيها كما حكى عن أهلها من قولهم: « الحُمْدُ للهِ الّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأُوْرَ ثَنَا الْارْضَ نَشَاءً ﴾ وقولهم: « الحُمْدُ للهِ الّذِي أَذْهَبَ عَنَا الحُزْنَ إِنَّ لِنَا لَغَهُورٌ شَكُورٌ \* اللّذِي أَخَلْنا دَارَ الْمَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ » .

( وهو الحكم الخبير) أي وهو المدتر لشئون خلقه على ما تقتضيه الحكمة، الخبير ببواطن الأمور ومكنوناتها .

ثم فصل بعض ما يحيط به علمه من الأمور التي نيطت بها مصالح عباده الدنيوية والأخروية فقال :

( يعلم ما يلج في الأرض وما تخرج منها ) أي يعلم ما يدخل في الأرض كالغيث ينفذ في موضع و ينبع في آخر ، وكالكنوز والدفأن والأموات ، وما بخرج منها كالحيوان والنبات والغازات وماء العيون والمعادن التي مضى عليها آلاف السنين ، ومحلفات الأم ومصنوعاتهم كمحلفات المصريين القدماء ونقوش آشور ويابل وعجائب أهل سبأ وصناعاتهم عما استخرجه علماء الماديات من الأور بيين في القرن الماضي والعصر الحاضر ، ولا يزالون كل يوم يكشفون جديدا يدل على أن الشرق كان ذا مدنية وحضارة لايدانيها أعظم ما يوجد في الغرب الآن في أرق ممالكة .

( وما يعزل من السياء ) كالملائكية والتكتب والأرزاق والمطر والصواعق .

(وما يعرج فيها) كالملائكة وأعمال العباد والأبخرة والدخان والطائرات والمطاود الجؤية . المدينة ( في مثل في الله المدينة المدينة

أ وهو الرحيم الفقور) أي وهو مع كثرة أممه وسبوغ فضله أ رحيم بعبادة فلا يعاجل بالعقوبة ، غفور لذنوب التائبين إليه المتوكلين عليه . وَقَالَ الذِينَ كَفُرُوا لاَ تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ اللَّيْ وَرِقِي لَتَأْتِينَكُمْ عَالِمُ النَّيْثِ لاَيَمْرُ مُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلاَ فِي اللَّرْضِ وَلاَ أَصْغَرُ النَّيْثِ لاَيَمْرُ مِنْ وَلاَ أَصْغَرُ النَّيْثِ لاَيَمْرُ مِنْ وَلاَ أَصْغَرُ مِنْ وَلاَ أَصْغَرُ اللَّهِ وَلاَ أَصْغَرُ اللَّهُ وَلاَ أَصْغَرُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّلْمُ

#### شرح المفردات

لايعزب عنه: أى لايفوته علمه ، مقدار ذرة: أى مقدار أصغر عملة ، والكتاب المبين : اللوح المحفوظ ، رزق كريم : أى حسن لا تعب فيه ولا من عليه ، معاجز بن أى مسابقين يظنون أنهم يفوتوننا فلا نقدر عليهم ، رجز : أى عذاب شديد ، العزيز أى الذي يَعْلِبُ ولا يُعْلب ، الحيد : أى المحمود في جميع شئونه ، وصراطه : هو التوحيد والتقوى .

#### المعنى الجملي

بعد أن أبان سبحانه أن له الحد في الآخرة على ما أسدى إلى عباده من النعم، أردف ذلك ببيان أن كثيرا منهم ينكرها أشد الإنكار ويستهزئ بمن يثبتها ويعتقد أنها ستكون ، وقد بلغ من تهكهم أنهم يستعجلون مجيئها ظنا منهم أن هذه خيالات بل أضغاث أحلام ، وقد ذكر أن مجيئها ضربة لازب ، لتحزى كل نفس بما كسبت من حير أو شر ، ثم أعقب هذا ببيان أن الناس فريقان : مؤمن نفس بما كسبت من حير أو شر ، ثم أعقب هذا ببيان أن الناس فريقان : مؤمن

بآیات ربه بری آنها الحق وأنها تهدی إلی الصراط المستقیم ، ومعاند حاحد بها یسعی فی إبطالها ، ومآل أمره العذاب الألیم علی ما دسی به نفسه من قبیح الحلال .

## الإيضاح

( وقال الذين كفروا لاتأتينا الساعة ) أى وقال الذين ستروا ما أرشدتهم إليه عقولهم من البراهين الدالة على قيام الساعة : إنه لارجعة بعد هذه الدنيا ولا بعث ولا حساب ، إن هى إلا أرحام تدفع ، وأرض تبلع ، وما نحن بمبعوثين .

وقد أمر الله وسوله أن يره عليهم مؤكدا لهم بطلان ما يدعون ،

( قل بلى وربى لتأتينكم ) أى قل لهم إنها وربى لآتية لاربب فيها .

وهذه الآية إحدى آيات ثلاث أمر الله فيها رسوله أن يقسم بر به العظيم على وقوع المعاد حين أنكره من أنكره من أهل الشرك والعناد ، فإحداهن في سورة يونس « وَ يَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌ هُو قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ كَفَقٌ وَمَا أَ نَتُم مُعْجِزِينَ » وَانتِها في سورة التغاب « زَعَمَ اللهِ يَنَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا. قُلْ بَلَي وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ وَالتَها ما هنا .

ثم وصف المولى نفسه بكامل العلم وعظيم الإجاطة بالموجودات مما يؤكد صحة البعث فقال :

(عالم الغيب لايعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ) أي إن وقت مجيئها لايعلمه سوى علام الغيوب الدي لايغيب عن علمه شيء في البتموات ولا في الأرض من ذرة فما دونها ولاما فوقها، أين كانت وأين ذهبت ، فكل ذلك محفوظ في كتاب مبين ، فالعظام و إن تلاشت، واللجوم و إن تفرقت ، فيعيدها كا بدأها أول مرة وهو بكل شيء عليم.

(ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم) أى أثبت ذلك في الكتاب المبين ليثيب الذين آمنوا بالله وعملوا عا أمرهم الله ورسوله به وانتهو عما نهاهم عنه ، وأولئك لهم مغفرة من ربهم لذنوبهم ، وعيش هنيء في الجنة لاتعب فيه ولا من عليه .

والخلاصة — إن الحكمة تقتضى وجودها وليس هناك مانع منها ، فالعلم المحيط بالغيط بالخيط بالخيط بالغيب موجود ، فقد وجد المقتضى لوجودها وارتفع المانع من إثباتها .

(والذين سعوا في آياتنا معاجر بن أولئك لهم عذاب من رجز أليم) أي وليجزى الذين سعوا في إبطال أدلتنا وحججنا عنادامنهم وكفرا، وظنوا أنهم يسبقوننا بأنفسهم فلا نقدر عليهم بشديد العذاب، لما اجترحوا من السيئات ودسوا به أنفسهم من قبيح الأعمال.

و إجمال ذلك — إن الساعة آتية لامحالة ، لينعم السمداء من المؤمنين ، و يعذب الأشقياء من الكافرين .

وَنحُو الآية قُولُه : « أَمْ نَجْعَلُ الدِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُشْدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الدَّيْقِ وَأَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْمُؤْرُونَ » . الجُنَّةِ أَصْحَابُ الجُنْنَةِ هُمُ الْهَائِزُونَ » .

ثم استشهد باعتراف أولى العلم ممن آمن من أهل السكتاب كعبد الله بن سلام وكعب وأضرابهما بصحة ما أنزل إليك ليرد به على أولئك الجهلة الساعين فى الآيات الذين أنكروا الساعة فقال :

(ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدى إلى صراط العزير الحيد) أي وقال الجهلة المنكرون للبعث والحشر والحساب \_ إنه لارجعة بعد هذه الدنيا ؛ وقال العالمون من أهل الكتاب ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يأتي من بعدهم من أمته : إن الذي أنزل إليك من ربك مثبتا لقيام الساعة

ومجازاة كل عامل بما عمل من خير أو شر .. هو الحق الذي لاشك فيه وأنه هو الذي يرشد من اتبعه وعمل به إلى سبيل الله الذي لايغالب ولا يمانع وهو القاهر لكل شيء والغالب له ، وهو المحمود على جميع أقواله وأفعاله وما أنزله من شرع ودين .

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُكُمْ عَلَى رَجُلٍ مُنَبِّكُمْ إِذَا مُزَّفَتُمْ اِللهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ كُلُّ مُمَنَّ فِي إِللّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ كُلُّ مُمَنَّ فِي إِللّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ حَلَيْهِ مَا يَلِي خَلْقِ جَدِيدٍ (٧) أَ فَتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّة ، بَلِ اللّذِينَ لاَ يُولِمِنُونَ بِالآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلاَلِ الْبَعِيدِ (٨) جِنَّة ، بَلِ اللّذِينَ لاَ يُولِمِنُونَ بِالآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلاَلِ الْبَعِيدِ (٨) أَ فَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، إِنْ نَشَأَ أَ فَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، إِنْ نَشَأَ نَشَأَ عَنْدِمْ بَهُمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كَسِمَا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيةً لِي كُلُ عَبْدِمُ مُنِيبٍ (٩) .

#### شرح المفردات

تمزيق الشيء: تقطيع أوصاله وجعله قطعا قطعا ، يقال ثوب مزيق وممزوق. ومتمزّق وممزّق، ومنه قوله:

إذا كنتُ مَا كُولًا فَكُن خيراً كُلّ و إِلّا فَأَدْرَكَنَى وَلِمْ الْمُولِّ أَمْرَقَ وَالْمَا وَاحْدُهُ وَالْمَا الْمُعَلَّى ، كَسَفًا : قطما واحدها كُشْفَة ، منيب : أَى راجع إلى ربه مطيع له .

#### المعنى الجملي

بعد أن أبان سبحانه أنهم أنكروا الساعة ورد عليهم ما قالوا وأكده كل التأكيد ، ثم ذكر ما يكون إذ ذاك من جزاء المؤمن على ما عمل من صالح الأعال وجزاء السبئات لقاء ما دسى به نقسه من وجزاء الساعى في تكذيب الآيات بالتعذيب على السبئات لقاء ما دسى به نقسه من

اجتراح المعاصى وفاسد المعتقدات \_ أردف ذلك بذكر مقال للكافرين ذكروه تهكا واستهزاء، ثم ذكر الدليل على صحة البعث بخلق السموات والأرض، ثم توعدهم على تكذيبهم بأشد الوعيد لعلهم يرجعون عن عنادهم ويثوبون إلى رشادهم.

#### الإيضاح

( وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لني خلق جديد؟) أى وقال قريش بعضهم لبعض تعجبا واستهزاء وتهكما و إنكارا: هل سمعتم برجل يقول: إنا إذا تقطعت أوصالنا، وتفرقت أبداننا، و بليت عظامنا، نرجع كرة أخرى أحياء كما كنا ونحاسب على أعمالنا، ثم نثاب على الإحسان إحسانا ونجزى على اجتراح الآثام آلاما، ونارا تلظى تشوى الوجوه والأجسام.

وخلاصة ذلك – إنه يقول إذا أكلتكم الأرض وصرتم رفاتا وعظاما وقطعتكم السباع والطير ستحيون وتبعثون ثم تحاسبون على مافرط منكم من صالح العمل وسيئه؛ ثم قسموا حاله في الإخبار بهذا في نظرهم قسمين فقالوا:

(أفترى على الله كذبا أم به جنة؟) أى إن أمره فى هذا دائر بين أمرين: إما أن يكون قد تعمد الافتراء على الله أنه أوحى إليه ذلك ، أو أنه لُبِس عليه كما يلبس على المعتوه والحجنون .

و إجمال ذلك — إنه إما أن يكون مفتريا على الله و إما أن يكون مجنونا . فرد الله عليهم مقالهم وأثبت لهم ما هو أشد وأنكى فقال :

(بل الذين لايؤمنون بالآخرة فى المذاب والضلال البعيد) أى ليس الأمر كما زعموا ولا كما ذهبوا إليه ، بل إن محمدا هو البر الرشيد الذى جاء بالحق و إنهم هم الكذبة الجهلة الأغبياء الذين بلغوا الغاية فى اختلال العقل وأوغلوا فى الضلال ، وبعدوا عن الإدراك والفهم ، وليس هذا إلا الجنون بعينه ، وسيؤدى ذلك بهم إلى

العذاب به إذ هم قد أنكروا حكمة الله في خلق العالم وكذبوه في وعده ووعيده ، وتعرضوا للشخطه .

ثم ذكرهم بما يعاينون مما يدل على كال قدرته ، وفيه تنبيه لهم إلى ما يحتمل أن. يقع لهم من القوارع التي تهلكهم ، وتهديد على ما اجترحوا من السيئات فقال :

(أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السهاء والأرض ؟ إن نشأ نخسف بهم الأرض أو تسقط عليهم كسفا من السهاء) أى أفلم ينظر هؤلاء المكذبون بالمعاد الجاحدون للبعث بعد المات ، فيعلموا أنهم حيث كانوا فإن أرضى وسمائى محيطة بهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شما تلهم ، فيرتدعوا عن جهلهم ، ويردجروا عن تكذبهم حذر أن نأس الأرض فنخسف بهم أو نأمر السهاء فنسقط عليهم كسفا ، فإما إن نشأ أن نفعل ذلك بهم فعلنا لكنا نؤخره لحلمنا وعفونا .

و إجمال ذلك ـــ إنه تعالى ذكرهم بأظهر شيء لديهم يعاينونه حيثما وجدوا، ولا يغيب عن أبصارهم حيثما ذهبوا، وفيه الدليل على قدرته على البعث والإحياء، فإن من قدر على خلق تلك الأجرام العظام لاتعجزه إعادة الأجسام، فهي إذا قيست ما كانت كأنها لا شيء كما قال: « أُولَيْسَ اللَّذَي خَلَقَ السَّمُوات وَالْأَرْضَ بِقَادِر عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ».

وفي هذا ما لا يخفي من التنبيه إلى مزيد جهلهم المشار إليه بالضلال البعيد .

ثم ذكر ما هو كالعلة فى الحث على الاستدلال بذلك ، ليزيح إنكارهم بالبعث فقال :

( إن فى ذلك لآية لكل عبد منيب ) أى إن فى النظر إلى خلق السموات والأرض لدلالة لكل عبد قطن منيب إلى ربه على كال قدرتنا على بعث الأجساد ووقوع المعاد ، لأن من قدر على خلق هذه السموات على ارتفاعها واتساعها ، وعلى هذه الأرض على انخفاضها وطولها وعرضها \_ قادر على إعادة الأجسام ، ونشر

الرميم من العظام ، كما قال « خَلَقُ السَّمَوَ إِنِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَاللَّأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْبَرُ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ » أَنَّ

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلاً يَاجِبَالُ أَوِّ بِي مَمَّهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْخُدِيدَ (١٠) أَنِ الْحَمَلُ سَابِغَاتٍ وَقَدَّرْ فِي السَّرْدِ وَاحْمَلُوا صَالِّمًا إِنِّي الْخُدِيدَ (١٠) أَنِ الْحَمَلُ سَابِغَاتٍ وَقَدَّرْ فِي السَّرْدِ وَاحْمَلُوا صَالِّمًا إِنِّي

# شرح المفردات

فضلا: أى نعمة وإحسانا ، أو بى معه : أى رجّعى معه التسبيح وردّديه ، وألنا له الحديد: أى جعلناه فى يده كالشمّع والعجين يصرّفه كا يشاء من غير نار ولا طَرْق ، وسابغات من السبوغ وهو التمام والكال: أى دروعا كاملات ، قدّر أى اقتصد ، والسرد: النسج: أى اجعل النسج على قدر الحاجة .

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه أن فى خلق السموات والأرض آية لكل من أناب إلى الله ورجع إليه \_ أردف ذلك بذكر بعض من أنابوا إلى ربهم فأنع عليهم بما آتاهم من الفضل المبين ، ومن جملتهم داود عليه السلام فقد جمع الله له النبوة والملك والجنود ذوى العدد والعدد ومنحه الصوت الرخيم ، فكان إذا سبح تسبح معه الجبال الراسيات ، وتقف له الطيور السارحات ، وعلمه سرد الدروع لتكون عُدّة للقاتلين ورديًا للمجاهدين .

#### الإيضاح

(ولقد آتینا داود منا فضلا یاجبال أو بی معه والطیر) أی ولقد أعطینا داود منا نعا ومننا فقلنا للجبال وللطیر رجمی معه التسبیح ورددیه إذا سبح ، وذلك بأن المحمله علیه إذا تأمل عجائبها فهی له مذكرات كا یذكر المسبّح مسبحا آخر.

( وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر فى السرد ) أى وجعلنا الحديد فى يده الينا يسهل تصويره وتصريفه كما يشاء ، فيعمل منه الدروع وآلات الحرب على أتم النظم وأحكم الأوضاع ، فيحمل حلقاتها على قدر الحاجة فلا هى بالضيقة فتضعف ولا تؤدى وظيفتها لدى الكر والفر والشد والجذب ، ولا هى بالواسعة التي ربما ينال صاحبها من خلالها الأذى ، وهنا تعليم من الله له فى إجادة نسج الدروع .

قال قتادة : إن داود أول من عملها حِلَمَا وكانت قبل ذلك صفائح فكانت ثقالا . ( واعملوا صالحا ) أى واعمل باداود أنت وآلك بطاعة الله فأجاز يكم كفاء عملتم .

تم علل هذا الأمر بقوله :

( إنى بما تعملون بصير ) أي إنى مراقب لكم بصير بأعمالكم وأقوالـكم لايخفي على شيء منها .

وفى هذا ما لأيخفي من التنبيه والإغراء بإصلاح العمل والإخلاص فيه .

وَلِسُلَيْهَا نَ الرِّبِحَ عُدُوهُ هَا شَهِنْ وَرَ وَاحُهَا شَهِنْ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقَطْرِ وَمِنَ الْجُنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ، وَمَن ْ يَرِغ ْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَا المَذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ (١٢) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاهِ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَعَايِيلَ وَجِفَانٍ كَا كَلُوابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ ، اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا ، وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ (١٣) .

#### شرح المفردات

غدوها شهر: أى جريانها بالغداة مسيرة شهر، ورواحها شهر: أى وجريانها بالعشى مسيرة شهر، وألحاب ومن يزغ منهم بالعشى مسيرة شهر، وأسلنا: أى أذبنا، والقطر: النحاس المذاب، ومن يزغ منهم عن أمرنا: أى ومن يعدل عن طاعة سليان، عذاب السعير: أى العذاب الشديد في الدنيا، والمحاريب واحدها محراب: وهو كل موضع مرتفع قال الشاعر:

وماذا عليه أنْ ذكرتُ أوانسا كغِزْلان رمل فى محاريبِ أقيالِ والتماثيل: الصور، والجفان واحدها جفنة: وهى القصعة، والجوابى واحدها جابية: وهى الحوض الكبير، وقدور: واحدها قدر، وراسيات: أى ثابتات على أثافيها لانتحرك ولا تنزل عن أماكنها لعظمها، الشكور: الباذل وسعه فى الشكر قد شغل قابه ولسانه وجوارحه به اعترافا واعتقادا وعملا.

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه مامن به على داود من النبوة والملك ـ أردف ذلك بذكر ماتفضل به على ابنه سلمان من تسخير الربح ، فتجرى من الغداة إلى منتصف النهار مسيرة شهر، و إذابة النحاس على نحوما كان مسيرة شهر، ومن منتصف النهار إلى الليل مسيرة شهر، و إذابة النحاس على نحوما كان لداود من إلانة الحديد وتسخير الجن عَملة بين يديه يعملون له شتى المصنوعات من قصور شامخات وصور من نحاس وجفان كبيرة كالأحواض وقدور لا تتحرك له طمها . إذ كل منهما أناب إلى ربه وجال بفكره في ملكوت السموات والأرض وكان من المؤمنين الخبتين الذين هم على ربهم يتوكلون .

## الإيضاح

عدّد سبحانه ما أنعم به على سليان عليه السلام وهو أمور :

(۱) (ولسليان الريح غدوها شهر ورواحها شهر) أى وسخرنا لسليان الريح تجرى بالغداة إلى منتصف النهار مسيرة شهر، وتجرى بالرواح من منتصف النهار إلى الليل مسيرة شهر.

قال قتادة تفسيرا للآية : كانت الريح تقطع به عليه السلام من الغدو إلى الزوال مسيرة شهر ومن الزوال إلى الغروب مسيرة شهر. وقال الحسن البصرى: كان يعدو على بساطه من دمشق فينزل بإصطخر يتعدى بها، ويذهب رائحا من إصطخر فيبيت بكابل، وبين دمشق و إصطخر شهر كامل المسرع ، وبين إصطخر وكابل شهر كذلك .

- (٢) (وأسلنا له عين القطر) أى وأذبنا له النحاس كما ألنا الحديد لداود ، فكان يعمل منه أعماله وهو بارد دون حاجة إلى نار ، وقد سال من معدنه فنبع نبوع الماء من الينبوع فلذلك سماه عينا .
- (٣) (ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ، ومن يزغ مهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير) أى وسخرنا له من الجن من يبنى له البنايات وغيرها بقدرة ربه وتسخيره ، ومن يخرج منهم عن طاعته يذقه عذابا أليما في الدنيا .

وإنا لنوقن بصدق ما جاء به القرآن من استخدام سليان للجن ولا نعلم كيف كان يستخدمهم في أعماله ، ولكن نشاهد آثار استخدامه لهم من المباني الشاهقة والقصور العظيمة والتماثيل البديعة التي فصلها سبحانه بقوله :

( يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات ) أى يعملون له مايشاء من القصور الشامخة والصور المختلفة من النحاس والزجاج والرخام ونحوها ، والحفان الكبيرة التي تكفي لعشرات الناس ، قال الأعشى يمدح آل جَفْنَة من الغساسنة بالشام :

نفى الذمَّ عن آل أُحَلَّق جفنة ﴿ كَابِية الشَّيْخِ العِرَاقِ تَفْهُقُ القَّدُورِ الثَّوَابِتِ فِي أَمَا كُنَهَا التِي لاتتحركُ ولا تتحول لكبرها وعظمها .

(اعملوا آل داود شكرا) أى وقلنا لهم : اعملوا يا آل داود بطاعة الله شكرا له على نعمه التى أنعمها عليكم فى الدين والدنيا . روى أن النبى صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فتلا هذه الآية ثم قال « ثلاث من أوتبهن فقد أوتى مثل ما أوتى آل داود ، فقلنا ماهن ؟ فقال العدل فى الرضا والغضب ، والقصد فى الفقر والغنى ، وخشية الله فى السر" والعلانية » أخرجه الترمذى .

والشكركما يكون بالفعل يكون بالقول و يكون بالنية كما قال :

أفادتكم النعاء منى ثلاثة يدى ولسانى والضمير المحجبا

ثم ذكر السبب في طلب الشكر منهم فقال:

( وقليل من عبادى الشكور ) أى وقليل من عبادى من يطيعنى شكرا لنعمتى ، فيصرف ما أنعمت به عليه فيا يرضينى ، وقد قيل : الشكور من يرى عجزه عن الشكر .

ونحو الآية قوله: ( إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَالِيلُ مَاهُمْ ) وعن عائشة رضى الله عنها « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الله حتى تَفَطَرَ قدماه ، فقلت له : أنصنع هذا وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال أفلا أكون عبدا شكورا » خرجه مسلم في صحيحه .

فَلَمَّا فَضَيْنَا عَلَيْهِ اللَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلاَّ دَابَّةُ الْأَرْضِ تَا كُلُ مِنْاتَهُ ، فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنْ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبِ مَا لَبُمُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ (١٤) .

#### شرح المفردات

قضينا عليه : أى حكمنا عليه ، دابة الأرض : هى الأرضة ( بفتحات ) التى تأكل الخشب وتحوها ، والمنسأة : العصا ؛ من نسأت البعير إذا طردته ، قال الشاعر : ضربنا بمنسأة وجهة فصار بذاك مهينا ذليلا لأنها يطرد بها ، وخر : سقط ، وما لبثوا : أى ما أقاموا ، فى العذاب المهين : أى فى الأعمال الشاقة التى كلفوا بها .

## المعنى الجملي

بعد أن ذكر عز اسمه عظمة سليمان وتسخيره الريح والجن \_ أردف ذلك ببيان أنه لم ينج أحد من الموت بل قضى عليه به ، تنبيها للخلق إلى أن الموت لابد منه ولو نجا منه أحد اكان سليمان أولى بالنجاة .

#### الإيضاح

إنا لما قضينا قضاء نا على سلمان بالموت فات لم يدل الجن على موته إلا الأرصة التى وقعت فى عصاه من داخلها ؟ إذ ينها هو متكئ عليها وقد وافاه القضاء المحتوم التي وقعت فى عصاه من داخلها الرض واستبان للجن أنهم لا يعلمون الغيب كما كانوا يرعمون ، ولو علموه لما أقاموا فى الأعمال الشاقة التى كانوا يعملونها ظانين أنه حى والسكتاب السكريم لم يحدد المدة التى قضاها سلمان وهو متوكئ على عصاه والسكتاب السكريم لم يحدد المدة التى قضاها سلمان وهو متوكئ على عصاه حتى علم الجن بموته ، وقد روى القصاصون أنها كانت سنة ، ومثل هذا لا ينبغى الركون إليه ، فليس من الجائز أن خدم سلمان لا يتنبهون إلى القيام بواجباته المعيشية من مأكل ومشرب وملبس ونحوها يوما كاملا دون أن يحادثوه فى ذلك و يطلبوا إليه القيام بخدمته ، فالمعقول أن الأرضة بدأت العصا وسلمان لم يتغبه لذلك ، و بينا

هو متوكى عليها حانت منيته ، وكانت الأرضة قد فعلت فعلها فى العصا فانكسرت فحر" على الأرض فعلمت الجن كذبها ، إذ كانت تدعى أنها تعلم الغيب ، إذ لو علمته مالبثت ترهق نفسها فى شاق الأعمال التي كلفت بها .

لَقَدْ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنْهِمْ آيَةٌ جَنْتَانِ عَنْ يَمِينِ وَشِمَالٍ ، كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّ عَفُورْ (١٥) فَأَعْرَضُوا رِزْقِ رَبِّ عَفُورْ (١٥) فَأَعْرَضُوا مَا مُلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبِ عَفُورْ (١٥) فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّيْهِمْ جَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أَكُلَ خَمْطِ وَأَنْلُ وَشَى الْعَرَمِ وَبَدَّلْنَاهُمُ بِجَنَّيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أَكُلَ خَمْطِ وَأَنْلُ وَشَى اللّهُ مِنْ سَيْلَ الْعَرَمِ وَبَدَّلْنَاهُمُ فَي جَزَيْنَاهُمُ عِمَا كَفَرُوا وَهَلَ وَأَنْلُ وَشَى اللّهُ مَنْ سَيْدُر وَلَهِ لَي (١٦) ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمُ عِمَا كَفَرُوا وَهَلَ نَجُازَى إِلاَّ الْكَفُورَ (١٧) .

## شرح المفردات

سبأ : هو سبأ بن بشجُ بن يعرُب بن قَحْطان ؛ والمراد به هنا القبيلة ، والمسكن . موضع السكني وهو مأرب (كمنزل) من بلاد البمن بينها و بين صنعاء مسيرة ثلاثة أيام ، آية : أي علامة دالة على وجود الله ووحدانيته وقدرته على إيجاد الغرائب والعجائب ، جنتان : أي بستانان ، فأعرضوا : أي انصرفوا عن شكر هذه النع ، والعجائب ، جنتان : أي بستانان ، فأعرضوا : أي انصرفوا عن شكر هذه النع ، والمعرم : واحدها عرمة ؛ وهي الحجارة المركومة كزان أسوان في وادى النيل لحجز المياه حنو بي النيل ، وكانت له ثلاثة أبواب بعضها فوق بعض ، والمطر يجتمع أمام ذلك السد ، فيسقون من الباب الأعلى ثم الذي يليه ثم من الأسفل ، والأكل : المرفاء؛ وهو المعروف في مصر المرب والسدر : شجر النبق .

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر جل وعلا حال الشاكرين لنعمه المنيبين إليه \_ أعقب ذلك بذكر ما حل بالكافرين بنعمه ، المعرضين عن ذكره وشكره من عظيم العقاب ، موعظة لقريش وتحذيرا لمن يكفر بالنعم و يعرض عن المنعم .

#### الإيضاح

( لقد كان لسبإ في مسكمهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور ) أي لقد كان أهل هـ ذا الحي من ملوك المين في نعمة عظيمة وسعة في الرزق ، وكانت لهم حدائق غناء و بساتين فيحاء عن يمين الوادي وشماله ، وقد أرسل الله إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزق ربهم و بشكروه بتوحيده وعبادته كفاء ما أنعم عليهم بهذه المنن ، وأحسن إليهم بتلك النعم ، فكانوا كذلك إلى حين ، ثم أعرضوا عما أمروا به فعوقبوا بإرسال السيل عليهم فتفرقوا في البلاد شذر مذر ، وهذا ما عناه سبحانه بقوله :

( فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم و بدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتى أكل خط وأثل وشيء من سدر قليل ) أى فأعرضوا عن طاعة ربهم وصدوا عن اتباع ما دعتهم إليه الرسل فأرسل الله عليهم سيلا كثيرا ملا الوادى وكسر السد وخر به وذهب بالجنان والبساتين وأهلك الحرث والنسل ، ولم يبق منهم إلا شراذم قليلة تفرقت فى البلاه ، و بدلوا من تلك الجنان والبساتين التي سبق وصفها بساتين ليس فيها إلا بعض أشجار لايؤ به بها كالخمط والأثل وقليل من النبق .

ثم بين سبب ذلك العقاب بقوله :

( ذلك جزيناهم بما كفروا وهل تجازى إلا الكفور ) أى وجازيناهم ذلك الجزاء الفظيع من جَرَاء كفرهم بربهم وجحودهم بنعمه ، وتكذيبهم بالحق ، وعدولهم

عنه إلى الباطل ، وما تجازى مثل هذا الجزاء الشديد المستأصل إلا عظيم الـكفران النعم ، الجحود للفضل والمنن .

## سد مأرب - سد العرم

وصف هــذا السد مؤرخو العرب في عصور مختلفة . وأصدق من أجاد وصفه الهمداني في كتابه ( وصف جزيرة العرب ) قال : في الجنوب الغربي من مأرب سلسلة جبال هي شعاب من جبل السراة الشهير ، تمتد مئات الأميال نحو الشرق الشهالي ، و بين هذه الجبال أودية تصب في واد كبير يعبر عنه العرب بالميزاب الشرق وهو أعظم أودية الشرق ، وشعاب هذه المواضع وأوديتها إذا أمطرت السماء تجمعت فيها السيول وانحدرت حتى تنتهي أخيرا إلى وادى آذنة ، وهو يعلو سطح البحر بنحو ١١٠٠ متر ، وتسير فيه المياه نحو الشرق الشمالي حتى تنتهي إلى مكان قبل مأرب بثلاث ساعات، هومضيق بين جبلين يقال لكل منهما بلن، أحدها بلن الأيمن وثانيها بلن الأيسر والمسافة بينهما ستمائة ذراع يجرف السيل الأكبر بينهما من الغرب الجنوبي إلى الشرق الشمالي في وادى أذنة .

وقد اختار السبئيون المضيق بين جبلى بلن و بنوا فى عرضه سورا عظيما عرف بسد مأرب أو بسد العرم ، لأنه لا أنهار عندهم ، و إنما يستقى أهلها من السيول التى تتجمع من المطر ، وقد كان يذهب أكثرها فى الرمال ، فإذا انقضى فصل المطر ظمئوا وجفت أغراسهم ، وربما فاض المطر فسطا على المدن والقرى فنالهم منه أذى كثير .

و بين المضيق ومدينة مأرب متسع من الأرض تبلغ مساحة ما يحيط به من الأرض من سفوح وجبال نحو ٣٠٠٠ ميل مر بع كانت صحراء حرداء قاحلة فأصبحت بعد تدبير المياه بالسهد غياضا و بساتين على سفحى الجبلين وهي المعبر عنها بالجنتين الجنة الممنى والجنة اليسرى اله بتصرف .

وقد ظل الباحثون والمنقبون في العصر الحديث في شك من أمر هذا السد حتى

عمكن المستعرب الفرنسي أرنو من الوصول إلى مأرب سينة ١٨٤٣ وشاهد آثاره ورسم له مصورا نشر في الحجلة الفرنسية سنة ١٨٧٤ وزار مأرب بعده هاليني وغلائر ووافقاه فيما قال وصادقاه فيما وصف وهو يطابق من وجوه كثيرة ما قاله الهمداني في كتابه ثم عثروا فيما بعد على نقوش كتابية في خرائب السد وغيرها تحققوا بها صدق خبره.

قال الأصفهاني: إن السد تهدم قبل الإسلام بنحو أر بعائة سنة ، وقال ياقوت: إنه هدم في نحو القرن السادس للميلاد ، وقال ابن خلدون: إنه تهدم في القرن الخامس للميلاد .

وَجَمَانُنَا رَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكُنَا فِيهَا قرَّى ظَاهِرَةً وَقَدَّرُ نَا فِيهَا السَّيْرَ، سِيرُوا فِيها لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ (١٨) فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَالُوا أَنْفُسَهُمْ لَغَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، أَسْفَارِنَا وَظَالَمُوا أَنْفُسَهُمْ لَغَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآمِكُ لِللَّهُ مَكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ (١٩).

## شرح المفردات

القرى التى بارك فيها: هى قرى الشام ، قرى ظاهرة: أى مرتفعة على الآكام وهى أصح القرى ، وقدرنا فيها السير: أى كانت القرى على مقادير للراحل ، فمن سار من قرية صباحا وصل إلى أخرى حين الظهيرة ، ومن سار من بعد الظهر وصل إلى أخرى حين الغروب ، فلا يحتاج إلى حمل زاد ولا مبيت فى أرض خالية ولا يخاف من عدو ولا سبع ، آمنين : أى من كل ما تكرهون ، وظاموا أنفسهم لأنهم بطروا النعمة ، والأحاديث : واحدها أحدوثة وهى ما يتحدث به على سبيل التلهى والاستغراب ، ومرقناهم كل ممزق : أى وفرقناهم كل تفريق ، الصبار : كثير الصبر

عن الشهوات ودواعى الهوى وعلى مشاق الطاعات ، والشكور : أى كثير الشكران على النعم .

# المعنى ألجملي

بعد أن حكى سبحانه ما أُوتُوا من النعم فى مساكنهم ثم كفرانهم بها وما جوزوا به من الخراب والدمار \_ قص علينا ما أعطوه من النعم فى مسايرهم ومتاجرهم ، ثم جحودهم بها ثم ما حاق بهم بسبب ذلك .

#### الإيضاح

(وجملنا بينهم و بين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة) أى وجملنا بين قراهم وقرى الشام التي باركنا فيها بالتوسمة على أهلها قرى متواصلة يظهر بعضها ابعض، لأنها مبنية على آكام عالية .

( وقدرنا فيها السير ) أى وجعلنا بين بعضها و بعض مقادير متناسبة بحيث يقيل الغادى فى قرية ، و يبيت الرأمح فى أخرى إلى أن يصل إلى الشام وهو لايحمل معه زادا ولا ماء .

(سيروا فيها ليالى وأياما آمنين) أى وقلنا لهم سيروا فى هـذه القرى التى بين قراكم وقرى الشام التى باركنا فيها ليالى وأياما وأنتم آمنون لاتخشون جوعا ولا عطشا ولا عدوًا يبطش بكم ، بل تندون فتقيلون ، وتروحون فتبيتون فى قرية ذات جنان ونهر .

وخلاصة هذا — إنهم كانوا فى نعمة وغبطة وعيش هنى رغد فى بلاد مرضية وأما كن آمنة وقرى متواصلة ، مع كثرة أشجارها وزروعها وثمارها ؛ فالمسافر لايحتاج إلى حمل زاد ولا ماء ، بل حيث نزل وجد ماء وثمرا ، فهو يقيل فى قرية ويبيت فى أخرى بمقدار ما يحتاجون إليه فى سيرهم .

ثم ذكر أنهم بطروا وملوا تلك النعم وآثروا الذي هو أدنى على الذي هو خير كا فعل بنو إسرائيل فطلبوا أن يُفصل بين القرى بمفاوز وقفار، ليُظهر القادرون منهم الأزواد والرواحل تكبرا وفخرا على العاجزين كما حكى سبحانه عنهم بقوله:

( فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا ) فاجعل بيننا و بين الشام فلوات ومفاوز ، لنركب فيها الرواحل ، ونتزود معنا فيها الأزواد ، فأجاب الله طلبهم وعاقبهم على بطرهم بالنعمة كما قال :

( وظاموا أنفسهم ) إذ قد عرضوها للسخط والعداب بغمط النعمة وعدم الوفاء بشكرها .

تم ذكر عاقبة أمرهم فقال :

( فيملناهم أحاديث ومزقناهم كل بمزق ) أى فيعلناهم أحاديث للناس يتسامرون بها و يعتبرون بأمرهم، وكيف مكر الله بهم وفر ق شملهم بعد الاجتماع والألفة والعيش الهن وصاروا مضرب الأمثال فقيل للقوم يتفرقون ؟ تفرقوا أيدى سبا ، فنزل آل جفنة ابن عمرو الشام ، ونزل الأوس والخزرج يثرب ، ونزلت أز د السّراة السّراة السّراة ، ونزلت أز د عمان عُماناً ثم أرسل الله على السد السيل فهدمه .

( إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور ) أى إن فى ذلك الدى حل بهؤلاء من النقمة والعذاب بعد النعمة والعافية عقوبة لهم على ما اجترحوه من الآثام ــ لعبرة لكل عبد صبار على المصايب ، شكور على النعم .

روى سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « عجبت من قضاء الله تعالى الهؤمن إن أصابه خير حمد ربه وشكر ، و إن أصابته مصيبة حمد ربه وصبر ، يؤجر المؤمن في كل شيء حتى اللقمة برفعها إلى في امرأته » وكان مُطَرِّف بن الشَّخِّير يقول : نعم العبد الصبار الشكور الذي إذا أعطى شكر ، وإذا ا بتلى صبر .

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلاَّفَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢٠) وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانِ إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالآخِرَةِ مِمَّنْ هُو مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانِ إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالآخِرَةِ مِمَّنْ هُو مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانِ إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالآخِرَةِ مِمَّنْ هُو مَنْ مُنْ أَنْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ خَفِيظٌ (٢١) .

# شرح المفردات

صدق عليهم إبليس ظنه: أى وجد ظنه فيهم صادقاً ، لا بهماكهم في الشهوات واستفراغ الجهد في اللذات ، سلطان: أى تسلط واستغواء بالوسوسة ، حفيظ: أى وكيل قائم على شئون خلقه .

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر جلت قدرته قصص سبأ ، وماكان من أمرهم في اتباع الهوى والشيطان ـ أردف ذلك بالإخبار بأنهم صدقوا ظن إبليس فيهم وفي أمثالهم بمن ركنوا إلى الغواية والضلال ، إذ تسلط عليهم وانقادوا إلى وسوسته ، و بذا امتازوا من فريق المؤمنين الذين لاسلطان للشيطان عليهم كما قال سبحانه : « إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِم سُلْطَانَ » .

# الإيضاح

(ولقد صدّق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين) أى ولقد ظن إبليس بهؤلاء الذين بدلناهم بجنتيهم جنتين ذوائى أكل خمط عقو بة منا لهم \_ ظنا غير يقين أنهم يتبعونه ويطيعونه فى معصية الله ، وحين أغواهم وأطاعوه وعصوا ربهم تحقق صدق ظنه فيهم ، إلا فريقا من المؤمنين ثبتوا على طاعة الله ومعصية إبليس .

ثم ذكر أنه ابتلاهم ليظهر حال المؤمنين من حال الشَّاكين في الآخرة فقال :

(وماكان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك) أى وماكان لإبليس على هؤلاء القوم من حجة يضلهم بها ، ولكنا أردنا ابتلاءهم واختبارهم ليظهر حال من يؤمن بالآخرة ويصدّق بالثواب والعقاب ممن هو منها في شك ، فلا يوقن بمعاد ، ولا يصدق بثواب ولا عقاب .

قال الحسن البصرى : والله ماضر بهم بعصا، ولا أكرههم على شيء ، وماكان. إلا غرورا وأماني دعاهم إليها فأجابوه .

وخلاصة ذلك : لاسلطان لإبليس على قلوب الناس ، ولكنى أسلطه عليهم كما أسلط الذباب على العيون القذرة ، والأو بئة على البلاد التي لم يراع أهلها شروط النظافة في مساكنهم وملابسهم وما كلهم ، ولا أفعل ذلك إلا لحكمة ، فإذا حل الوباء بأرض مات من لاقدرة له على مقاومة جراثيم الأمراض و بتى من هو قادر على المقاومة ولديه قوة المناعة ، وهكذا وسوسة الشيطان يفرق الله بها بين الثابت العقيدة والمتزلزلها ، ومن انقاد لها فلا ياومن إلا نفسه وهو المذنب وحده ، وهكذا جميع حوادث الدنيا من مصايب وآلام يثبت لها ذوو العزيمة الصادقة ، ولا يضطرب حين حلولها إلا الضعيف الذي ليس له جلد ولا صبر .

(وربك على كل شيء حفيظ) أي وربك أيها الرسول حفيظ على أعمال هؤلاء الكفار وغيرهم ، لا يعزب عن علمه شيء ، وهو يجازيهم جميعا يوم القيامة بما كسبوا في الدنيا من خير أو شر ، فمن أخبت لله وأناب إليه لاقي من الثواب ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، ومن دسي نفسه الأمارة بالسوء وانهمك في شهواته لاقي من سوء الجزاء كفاء أعماله نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى .

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ لاَ يُمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمُواتِ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ فِيهَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ

ظَهِيرٍ (٢٢) وَلاَ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَنْ قُلُو إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَنْ قُلُو إِلاَّ لِمَنْ أَلُوا الْحُقَّ وَهُوَ الْعَلَىٰ الْكَبِيرُ (٢٣) قُلُو بَهِمْ قَالُوا الْحُقَّ وَهُوَ الْعَلَىٰ الْكَبِيرُ (٢٣)

#### شرح المفردات

ادعوا: أى نادوا، زعمتم: أى زعمتموهم آلهة، من شرك: أى شركة، والظهير: الممين، والتفزيع: إزالة الفزع؛ وهو انقباض ونفار يعترى الإنسان من الشيء المحيف.

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر عزت قدرته ما آتاه الشاكرين من أوليائه كداود وسليمان من النعم التي لاحصر لها ، وما فعله بسبأ حين بطروا النعمة وكذبوا الرسل \_ أعقب ذلك بأس رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول المشركين من قومه تهكما بهم وتعجبا من حالهم : ادعوا آلهتكم الذين زعمتموهم شركاء لله ، فسلوهم أن يفعلوا بكم بعض أفعالنه عن وصفنا أمرهم من إنعام أو انتقام ، فإن لم يستطيعوا ذلك فاعلموا أنهم مبطلون .

ثم ذكر أن شأن للعبود أن يكون نافعا للعابد يخشى بطشه وسطوته ، وهؤلاء ليس لهم شيء من ذلك ،إذ لا تصرف لهم في شيء في السموات والأرض لا استقلالا ولا شركة ، ولا هم معينون للخالق فيهما ، ولا تنفع شفاعتهم لديه ، فكيف تتقر بون إليهم وتعبدونهم رجاء نفعهم بعد الذي علمتم من أمرهم .

#### الإيضاح

(قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله) أى قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين من قومك مو بخالهم ومبينا لهم سوء ما يصنعون : ادعوا هؤلاء الأصنام فى مهام أموركم ليدفعوا الضرعنكم أو يجلبوا النفع لكم ، لعلهم يستجيبون لكم إن كان ذلك في مُكنتهم و بيدهم مقاليد أموركم .

ثم أبان لهم عظيم خطئهم وكبير جرمهم فقال:

( لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ) أي هؤلاء الآلهة لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض من خير أو شر ، فكيف يكونون آلهة يرجى معهم نفع أو يخشى منهم ضر .

· وَلَحُو الْآيَةَ قُولُهُ : ﴿ وَالَّذِينَ تَدُّغُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِـكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴾ .

(وما لهم فيهما من شرك) أى ولا هم يملكون مثقال ذرة فيهما على سبيل الشركة ، والمراد أنهم لايملكون شيئا لاعلى سبيل الاستقلال ولا على سبيل الشركة للخالق لها .

( وما له منهم من ظهير ) أى وما لله من الآلهة التي يدعون من دونه \_ معين على خلق شيء من ذلك ، ولا على حفظه .

( ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) أى ولا تنفعهم شفاعتهم عنده تعالى ، إذ لاشفاعة عنده إلا لمن أذن له أن يشفع ، وهو لا يأذن أحدا أن يشفع لهؤلاء الكافرين كما قال تعالى : « لاَيتَكَالَّوْنَ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّ حَنُ وَقَالَ صَوَابًا » . والشفاعة لمثل هؤلاء لا تكون أبدا .

ثم ذكر ما يحدث بعد انتظار الإذن بالشفاعة فقال:

(حتى إذا فرّع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق) أى يقف الناس منتظرين الإذن بالشفاعة وجلين حتى إذا أذن للشافعين وأزيل الفرع عن قلوب المنتظرين قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم فى الإذن بالشفاعة؟ قالوا قال ربنا القول الحق، وهو الإذن بالشفاعة لمن ارتضى .

والآيات تدل على أن المشفوع لهم هم المؤمنون ، والكافرون بمعرل عن موقف الاستشفاع .

والخلاصة - إن الشفاعة لاتنفع في حال إلا لشافع أذن له فيها من النبيين

والملائكة وتحوهم من المستأهلين لمقام الشفاعة، ثم ذكر اعتراف الشفعاء بعظمة خالق السكون وقصوركل ما سواه فقال:

( وهو العلى الكبير ) أى وهو جل شأنه المتفرد بالعلو والسكبرياء لايشاركه في ذلك أحد من خلقه ، وليس لأحد منهم أن يتكلم إلا من بعد إذنه .

وفى هذا تواضع منهم بعد أن رفع سبحانه أقدارهم بالإذن لهم بالشفاعة ، وفيه أيضا ثناء على الله كما لايخفى .

قُلْ مَنْ يَوْزُقُكُمْ مِنَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللهُ، وَإِنَّا أَوْ إِنَّا كُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي صَلَالِ مُبِينِ (٢٠) قُلْ لاَتُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلاَ نُسْأَلُ عَمَّا اَجْرَمْنَا وَلاَ نُسْأَلُ عَمَّا اَعْمَلُونَ (٢٠) قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبْنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالحُقِّ وَهُو الْفَتَّاحُ الْفَتَّاحُ الْفَتَاحُ الْفَتَاحُ اللهُ الْعَلِيمُ (٢٦) قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلَاقَتُمْ بِهِ شُرَكاءَ ، كَلا بَلْ هُو اللهُ الْعَرَيْرُ الْحَلِيمُ (٢٦) .

#### شرح المفردات

أجرمنا: أي وقعنا في الجرم، وهوالذنب، ويفتح: أي يحكم، والفتاح: الحاكم، أرونى الذين ألحقتم به شركاء: أي أعلمونى بالدليل وجه الشركة، كلا:كلة الزجرعن كلام أو فعل صدر من المخاطب.

# المعنى الجملي

بعد أن سلب سبحاله عن شركائهم ملك شيء من الأكوان، وأثبت أن ذلك له وحده \_ أمر نبيه أن يجعلهم يقرون بتفرده بالخلق والرزق وانفراده بالإلهية، وأن يخبر بأن أحد الفريقين الموحدين للرازق والمشركين به الجماد \_ مبطل والآخر

محق ، وقد قام الدليل على التوحيد فدل على بطلان ما أنتم عليه من الشرك ، وأن يقول لهم : لاتُواخَذُون بما نعمل ولا نؤاخذ بما تعملون ، وأن يقول لهم : إن ربنا هوالذي يحكم بيننا يوم القيامة وهوالحكيم العليم بجلائل الأمور ودقائقها ، وأن يقول لهم : أعلموني عما ألحقتم به من الشركاء ، هل يخلقون وهل يرزقون ؟ كلا بل الله هو الخالق الرازق الغالب على أمره ، الحكيم في كل ما يفعل .

#### الإيضاح

(قل من يرزقكم من السموات والأرض ؟) أى قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين بربهم الأوثان والأصنام: من يرزقكم من السموات بإنزال الغيث عليكم، حياة لحروثكم وصلاحا لمعايشكم، وتسخير الشمس والقمر والنحوم لمنافعكم \_ ومن الأرض بإخراج أقوأتكم وأقوات أنعامكم ؟

وإن هم قالوا لاندري فأجبهم :

(قل الله) هو الذي يرزقكم ، إذ لاجواب عنده سواه في قرارة أنفسهم ، إلا أنهم ربما أبوا أن يتكلموا به عنادا مع علمهم بصحته ، ولأنهم لو تفوهوا به لقيل لهم : فما لكم لاتعبدون من يرزقكم وتؤثرون عليه من لايقدر على الرزق ؟ كما قال سبحانه تبكيتا لهم : « قُلُ مَنْ رَبُّ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللهُ قُلُ أَفَا مَعَذَلْتُمُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِياء لاَ يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفُعاً وَلاَ ضَرَا ؟ » .

ثم أمر رسوله أن يقول لهم بعد الإلزام الذي ليس بأقل من الاعتراف بأنفسهم.

( و إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ) أى و إن أحد الفر يقين منا معشر الذين يوحدون الرازق لمن في السموات والأرض و يفردونه بالعبادة ، والذين يشركون به الجاد الماجر عن دفع الضر وجاب النفع ـ لعلى الهدى أو في الضلال البين الذي لاشك فيه .

وهمذا أسلوب من الكلام المنصف تستعمله العرب في محاوراتها لإرخاء العنان المخاطب حتى إذا سمعه الموافق أوالمخالف قال لمن خوطب به لقد أنصفك صاحبك.

ألا ترى الرجل يقول لصاحبه: قد علم الله الصادق منى ومنك ، و إن أحدنا لكاذب ، وعليه قول حسان يخاطب أبا سفيان بن حرب وكان قد هجا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم :

أتهجوه واست له بكف فشركا لخييركا الفداء

وفى ذكر هذا بعد ما تقدمه من الحجج الظاهرة على التوحيد، دلالة واضحة على تمييز المهتدى من الضال ، والإيماء أبلغ من التصريح وأوصل بالمجادل إلى الغرض مع قلة شغب الخصر وفل شوكته بالهويني .

(قل لاتسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون) أى قل لهؤلاء المشركين: أنتم لانسألون عما اكتسبنا من الآثام وارتكبنا من الذنوب، ونحن لانسأل عما تعملون من عمل ـ خيراكان أو شرا.

وَصُو الآية قُولُه: ﴿ فَإِنْ كَذَّ بُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَـكُمْ عَمَلُكُمْ ، أَنْتُمْ بَرِيعُونَ مِمَّا أَعْمَلُونَ ﴾ .

ثم حذرهم وأنذرهم عاقبة أمرهم إذ أمن رسوله أن يقول لهم :

(قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم) أى قل لهم: إن ربنا يوم القيامة يجمع بيننا حين الحشر والحساب ثم يقضى بيننا بالعدل بعد ظهور حال كل منا ومنكم ، وهو الحاكم العادل العالم بحقائق الأمور ، وهنالك يجزى كل عامل بما عمل ، إن خيرا فحير وإن شرا فشر ، وسيملمون يومئذ لمن العزة والنصرة والسيمادة الأبدية كما قال : « وَيَوْمَ بَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئذُ يَعَفَرَ قُولَ .

َ فَأَمَّا الَّذِينَ آمِنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتَ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بَآيَاتِنَا وَلِمَاء الآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ يُحْضَرُونَ ».

أتم استفسر عن شبهتهم بعد إلزامهم الحجة تبكيتا لهم فقال:

(قل أرونى الذين ألحقتم به شركاء) أى قل لهم : ما الذى عراكم ودخل في أذهانكم من الشبه حتى جعلتم هؤلاء أندادا لله وشركاء، و بأى صفة ألحقتموهم به في استحقاق العبادة ؟

أُم نبه إلى فاحش غلطهم وعظيم خطئهم بقوله:

(كلا، بل هو الله العزيز الحكيم) أى ليس الأمركا وصفتم، فلا نظير له تعالى ولا ندّ، بل هو الله الواحد الأحد ذو العزة التي بها قهر كل شيء، وهو الحكيم في أفعاله وأقواله، وفيما شرع لهم من الدين الحق الذي يسعد من اعتنقه في حيانيه الأولى والآخرة.

قِمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَا كَافَةً النَّاسِ بَشِيرًا وَنذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٢٨) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٢٩) لِلْ يَعْلَمُونَ (٢٨) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٢٩) قَلْ لَكُمْ مِيمَادُ يَوْمِ لِاَتَسْتَأْخُرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلاَ نَسْتَقْدِمُونَ (٣٠) .

## المعنى الجملي

بعد أن أقام الأدلة على التوحيد وضرب لذلك الأمثال حتى لم يبق بعدها زيادة لمستزيد ــ شرع يذكر الرسالة و يبين أنها عامة للناس جميعا ، ولكن أكثر الناس لايعلمون فيحملهم ذلك على مخالفتك ، ثم ذكر سؤال منكرى البعث عن الساعة استهزاء بها ، ثم أعقب ذلك بالتهديد والوعيد لما يكون لهم فيها من شديد الأهوال .

## الإيضاح

( وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ) أى وما أرسلناك إلى قومك خاصة ، بل أرسلناك إلى الخلق حميما عربهم وعجمهم أسودهم وأحمرهم ، مبشرا من أطاعنى بالثواب العظيم ، ومنذرا من عصانى بالعذاب الأليم .

ونحو الآية قوله: « قُلْ يَـأَيُّهُمَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً » وقوله: « تَبَارَكَ اللَّهِ يَزَّلَ الْفُرُقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَـكُونَ لِلْعَاكِمِينَ نَذِيرًا » .

ولكن أكثر الناس لايعلمون) ذلك فيحملهم جهلهم على الإصرار على ما هم فيه من الذي والضلال .

ونحو الآية قوله : « وَمَا أَ كُثَرَ ُ النَّاسِ وَلُو ْ حَرَصْتَ مِمُونْمِنِينَ » وقوله : « وَإِنْ تُطِعْ أَ كُثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبيلِ اللهِ » .

(و يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين) أى و يقولون استهزاء لفرط تعنتهم وجهلهم: متى هذا الذى توعدوننا به مبشرين ومنذرين إن كنتم أيها الرسول والمؤمنين صادقين فيا تقولون .

وَنَحُو الْآَيَةَ قُولُهُ: ﴿ يَسْتَعَجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَآيُو مِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفَقُون منها وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحُقُّ » .

ثم أمر رسوله أن يجيبهم عن سؤالهم فقال:

(قل لكم ميعاد يوم لانستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون) أى قل لهم أيها الرسول إن لكم ميعاد يوم هو آتيكم لا محالة ، لانستأخرون عنه ساعة إذا جاء فتُنظّروا للتو بة والإنابة ولا تستقدمون قبله للعذاب ، لأن الله جعل لكم أجلا لاتعدونه .

والخلاصة — دعوا السؤال عن وقت مجىء الساعة ، فإنه كائن لامحالة ، وسلوا عن أحوال أنفسكم حين تكونون مبهوتين متحيرين من هول ما تشاهدون فهذا أليق بكم . وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ أُوْمِنَ مِذَا الْقُرْآنَ وَلاَ بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلَوْ تَرَى إِذِ الطَّالُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ الْقُوْلُ الَّذِينَ اسْتُضْفَقُوا لِلَّذِينَ اسْتَصْفِقُوا لَوْلاَ أَنْتُمْ لَكُنَّا مُو لَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُو لَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُو لَا أَنْتُمْ لَكُنَّا اللَّذِينَ اسْتُضْفِقُوا أَنَحُنْ صَدَدْنَا كُمْ مُومِنِينَ (٣٦) وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْفِقُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْفِقُوا أَنَحُنْ صَدَدْنَا كُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلُ كُنْتُم مُ مُحْرِمِينَ (٣٣) وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْفِقُوا عَنْ اللَّذِينَ اسْتُضْفِقُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْفِقُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْفِقُوا لِلَّذِينَ اسْتَصْفِقُوا اللَّذِينَ اسْتُضْفِقُوا لِللَّذِينَ اسْتَصْفُولُونَ اللَّذِينَ السَّيْضُعِقُوا اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّالُ وَالنَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ السَّيْضُعِقُوا اللَّذِينَ اللَّالُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

## ألمعنى الجملي

لما ذكر الأصول الثلاثة وهي التوحيد والرسالة والحشر وكانوا كافرين بها جميعا في كر شأن جماعة من المشركين جاهروا بإنكار القرآن و بكل كتاب سبقه من الكتب الساوية السالفة، ويستتبع ذلك أنهم لايؤمنون بما جاء فيها من البعث والحشر والحساب والجزاء، ثم ذكر ما سيكون من الحوار بين الضالين ومضليهم من الكفار وما يسرونه من الحسرة والندامة حين يرون العذاب، ثم أعقبه بذكر ما سيحيق بهم من الإهانة بوضع الأغلال في الأعناق ، وأن هذا جزاء لهم على ما علوا من سبي الأعمال، وما دسوا به أنفسهم من قبيح الخلال.

# الإيضاح

( وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ) أى وقال مشركو العرب: لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالكتب التي سبقته ، ولا بما اشتملت

عليه من أمور الغيب التي تقصل بالآخرة من بعث وحساب وجزاء .

روى أن كفار مكة سألوا أهل الكتاب عن وصف الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبروهم أنهم يجدون صفته في كتبهم فأغضبهم ذلك وقالوا ما قالوا :

ثم ذكر ما يكون من حوار بين ضاليهم ومضليهم حين الوقوف بين يدي الملك الديان للحساب والجزاء فقال:

(ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول) أى ولو ترى أيها الرسول حال أولئك الكافرين وما هم فيه من مهانة وذلة ، يحاور بعضهم بعضا و يتلاومون على ما كان بينهم من سوء الأعمال والسبب فيمن أوقعهم في هذا النكال والوبال \_ لرأيت العجب العاجب والمنظر الحزى الذي يستكين منه المرء خجلا .

أتم فصل ذلك الحوار فقال:

(يقول الدين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين) أى يقول الأتباع للذين استكبروا فى الدنيا واستتبعوهم فى الغى والضلال ، لولا أنتم أيها السادة صددتمونا عن الهدى لكنا مؤمنين بما جاء به الرسول .

شم حكى سبعمانه رد الرؤساء عليهم بقوله :

(قال الذين استكبروا للذين استضعفوا:أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذجاءكم؟ بل كنتم مجرمين) أى قال الذين استكبروا فى الدنيا وصاروا رؤساء فى الكفر والضلالة للذين استضعفوا فكانوا أتباعا لأهل الضلال منهم: أنحن منعناكم من اتباع الحق بعد أن جاءكم من عند الله ؟ بل أنتم منعتم أنفسكم حظها بإجرامكم وإيتاركم الكفر على الإيمان.

والخلاصة — إننا لم تَعَلَّ بينكم وبين الإيمان لوصمتم على الدخول فيه ، بل كنتم مجرمين ، فمنعكم إيثاركم الكفر على الإيمان من اتباع الهدى . ثم حكى رد المستضعفين على قول المستكبرين بقوله :

(وقال الذين استضعفوا للذين استكبروابل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله وتجعل له أندادا) أى وقال الأتباع للرؤساء في الضلال: صدنا مكركم بنا وخداعكم في الليل والنهار حين كنتم تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أمثالا وأشباها في العبادة.

و إجمال ذلك — مأصدنا إلا مكركم أيها الرؤساء بالليل والنهار حتى أزلتمونا عن عبادة الله ، فأنتم كنتم تغروننا وتمنوننا وتخبروننا أننا على الهدى وأنا على شيء ، كل ذلك باطل وكذب .

ثم ذكر مآل أمرهم وسوء عاقبتهم فقال:

(وأسروا الندامة لما رأوا العذاب) أى وأضمر كل من الفريقين المستكبرين والمستضعفين ـ الندم على ما فرط منهم فى الدنيا حين رأوا العذاب ، إذ هم بهتوا مما عاينوا فلم يستطيعوا أن ينطقوا ببنت شغة .

والخلاصة — إنهم ندموا على ما فرّطوا من طاعة الله فى الدنيا حين شاهدوا عذابه الذى أعده لهم .

( وجعلنا الأغلال فى أعناق الذين كفروا ) أى وجعلنا أغلال الحديد فى أعناق هؤلاء فى النار .

ثم ذكر أنه لاجزاء لأمثالهم إلا هذا فقال:

(هل يجزون إلا ما كانوا يعملون ) أى وما يغمل ذلك بهم إلا جزاء لما اجترحوا من الكفر والآثام « وَمَا رَبُّكَ بِظَلَاّم ٍ لِلْعَبِيدِ » وقد قالوا فى أمثالهم : إنك لاتجنى من الشوك العنب .

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةً مِنْ نَذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (٣٤) وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَ الاَّ وَأَوْلاَدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (٣٠) قُلْ إِنَّ رَبِّى يَبْشُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءٍ وَيَقْدِرُ وَلَـكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ (٣٦) وَمَا أَمْوَ الْكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ وِالْأَوْلاَدُكُمْ وِالْأَوْلاَدُكُمْ وِالْأَوْلاَدُكُمْ وَالْمَا وَهُمْ وَلَا أَوْلاَدُكُمْ وَالْمَا وَهُمْ وَلَا أَوْلاَدُكُمْ وَالْمَا وَهُمْ وَلَا فَا أَوْلَاكُ كُمْ جَزَاهِ الضَّمْفُ فِي عَلَوا وَهُمْ وَلَا فَا الْفَرْفَاتِ آمِنُونَ (٣٧) وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولِئِكَ فِي الْغَدَابِ مُحْضَرُونَ (٣٧) وَالَّذِينَ يَسْعُونَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولِئِكَ فِي الْعَدَابِ مُحْضَرُونَ (٣٨) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرَّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ سِنْ عِبَادِهِ وَيَا الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ (٣٨) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرَّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ سِنْ عِبَادِهِ وَيَعْدِرُ لَهُ مُ وَمَا أَنْ الْقَدْتُمْ مِنْ شَيْءً فَهُو يُخْلِفُهُ وَهُو خَيْرُ الرَّازِقِينَ (٣٩).

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر قول المشركين لرسوله لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه بعد أن طال به الأمد في دعوتهم حتى لحقه من ذلك الغم الكثير كما قال : « فَلَعَلَّكَ بَا طَالَ به الأمد في دعوتهم حتى لحقه من ذلك الغم الكثير كما قال : « فَلَعَلَّكَ عَلَى آثارِهِم فِي فَنْ مُو مُونِم إِياه آمرا له بالتأسى بمن قبله من الرسل ، فإنه ليس بدعا من بينهم ، فما من نبى بعث في قرية إلا كذبه مترفوها واتبعه ضعفاؤها كا قال : « وَكَذَلِكَ جَعَلْناً فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِها لِيَمْ كُرُوا فِيها » عَمَا قال : « وَكَذَلِكَ جَعَلْناً فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِها لِيمْ كُرُوا فِيها » مَم ذكر حجتهم بأنهم لاحاجة لهم إلى الإيمان به ، فما هم فيه من مال وولد برهان مسلطع على محبة الله إياهم ، فرد عليهم بأن بسط الوزق وتقتيره كما يكون للبَرِّ يكون سلطع على محبة الله إياهم ، فرد عليهم بأن بسط الوزق وتقتيره كما يكون للبَرِّ يكون الحيان وهم أحسن استعالها استفاد منها ؛ ثم ذكر أن المتقين يمتعون إذ ذاك بغرف الجنان وهم في أمن ودعة ، وأن الذين يصدون عن سبيل الله في نار جهم يصاونها أبدا ، ثم وعد المنفقين في سبيل الله في نار جهم يصاونها أبدا ، ثم وعد المنفقين في سبيل الله في نار جهم يصاونها أبدا ، ثم وعد المنفقين في سبيل الله بالإخلاف ، وأوعد المسكين بالإتلاف .

#### الإيضاح

( وماأرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون ) أي وما بثنا إلى أهل قرية نذيرا ينذرهم بأسنا أن ينزل عليهم على معصيتهم إيانا إلا قال

كبراؤها وأولو النعمة والثروة فيها: إنا لانؤمن بما بعثتم به من التوحيد والبراءة من الآلهة والأنداد .

وليس فى ذلك من عجب، فإن المنغمسين فى الشهوات يحملهم التكبر والتفاخر برينة الحياة الدنيا على النفور من الكال الروحى ، ومن تثقيف النفوس بالإيمان والحكمة ، فالضدان لا يجتمعان : انغاس فى الشهوة وعلم وحكمة ، ثروة مادية وثروة روحية .

ثم ذكر تفاخرهم بما هم فيه من بسطة العيش ، وكثرة الولد وأن ذلك سيكون سبب نجاتهم من العذاب في الآخرة بقوله :

( وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين ) أى وقال المستكبرون في كل قرية أرسلنا فيها نذيرا: إنا ذوو عدد عديد من الأولاد وكثرة في الأموال فنحن لانعذب ، لأن ذلك دليل على محبة الله لنا ، وعنايته بنا ، وأنه ما كان ليعطينا ما أعطانا ثم يعذبنا في الآخرة .

هيهات هيهات ، إنهم قد ضـــلوا ضلالا بعيدا، وأخطئوا القياس « أَيَحْسَبُون أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَذِينَ . نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ » .

وخلاصة آرائهم - نحن فى نعمة لانشوبها نقمة ، وذلك دليل على كرامتنا عند الله ورضاه عنا ، إذ لوكان ما نحن فيه من الشرك وغيره مما تدعونا إلى تركه \_ مخالفاً لما يرضيه لما كنا فيا نحن فيه من نعمة و بسطة فى العيش وكثرة الأولاد . فرد الله عليهم مقالتهم آمرا رسوله أن يبين لهم خطأهم بقوله :

(قل إن ربى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر) أى قل لهم أيها الرسول: إن ربى يبسط الرزق من معاش ورياش فى الدنيا لمن يشاء من خلقه ويضيق على من يشاء ، لا لمحبة فيمن بُسط له ذلك ، ولا خلير فيه ولا زلنى استحق بها ذلك ، ولا لبغض منه لمن قدر عليه ولا لمقت منه له ، ولكنه يغمل ذلك لسنن وضعها

الحسب المال في هذه الحياة ، فمن سلك سبيلها وصل إلى مايبغي . ومن أخطأها وضل لم ينل شيئا من حظوظها ؛ ولا رابطة بين الثراء ومحبة الله ، ألا ترى أنه ربما وسع سبحانه على العاصى وضيق على المطيع ، وربما عكس الأم ، وقد يوسع على المطيع أو العاصى تارة ويضيق عليهما أخرى \_ يفعل كل ذلك على حسب ما اقتضته مشيئتيه المبنية على الحكم البالغة التي قد نعلمها وربما خنى علينا أمرها ، ولو كان البسط دنيل الإكرام والرضا لاختص به المطيع ، ولوكان التضييق دليل الإهانة لاختص به العاصى ، ومن ثم جاء قوله صلى الله عليه وسلم « لوكانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما أعطى الكافر منها شيئا » .

(ولكن أكثر الناس لايعلمون) أن الله يفعل ذلك على حسب السنن التي وضعها في الكون ، بل يظنون أن ذلك لحبة منه لمن بسط له ، ومقت منه لمن قُدر عليه، حتى تحير بعضهم واعترض على الله في البسط لأناس والتضييق منه على آخرين ومن ثَمَّ قال :

كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصيّر العالم النحرير زنديقا

تم بين سيحانه العباده أن الزلغي عنده ليست بكثرة المال والولد ، بل بالتقوى وصالح العمل ، فقال :

(وما أموالكم ولا أولادكم بالتى تقربكم عندنا زلنى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما علوا وهم فى الغرفات آمنون) أى وما أموالكم التى تفتخرون بها على الناس ، ولا أولادكم الذين تقكبرون بهم بالتى تقربكم منا ، لكن من آمن وعمل صالحا فإيمانهم وعلهم يقربانهم منى ، وأولئك أضاعف لهم ثواب أعالهم فأجازيهم بالحسنة عشر أمثالها أو أكثر إلى سبعائة ضعف ، وهم فى غرفات الجنات آمنون من كل خوف وأذى ومن كل شر يحذر منه .

روى عن على كرم الله وجهه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

« إن فى الجنة لغرفا ترى ظهورها من بطوتها و بطوتها من ظهورها ، فقال أعرابى لمن هى ؟ قال : لمن طيّب الكلام ، وأطعم الطعام ، وأدام الصيام ، وصلى بالليل والناس نيام »

ثم بين حال المسيء الذي يبعده ماله وولده من الله فقال :

( والذين يسعون في آياتنا معاجزين فأولئك في العذاب محضرون ) أي والذين يصدون عن آيات كتابنا بالطعن فيها يبتغون إبطالها ، ويريدون إطفاء أنوارها ظانين أنهم يفوتوننا وأننا لن نقدر عليهم ، فأولئك في عذاب جهنم يوم القيامة تحضرهم الزبانية إليها ولا يجدون عنها محيصا ، ولا يجديهم نفعا ما عولوا عليه من شفاعة الأصنام والأوثان .

ثم زهد عباده في الدنيا وحضهم على التقرب إنيه بالإنفاق فقال :

(قل إن ربى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده و يقدر له) أى قل لهم أيها الرسول: إن ربى يوسع الرزق على من يشاء من عباده حينا و يضيقه عليه حينا آخر، فلا تخشوا الفقر وأنفقوا فى سبيل الله وتقر بوا إليه بأموالكم لتنالكم نفحة من رحمته .

( وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ) أي وما أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأباحه للكم فهو يخلفه عليكم و يعوضكم بدلا منه في الدنيا مالا وفي الآخرة بالثواب الذي كل خلف دونه ، وفي الحديث: « أنفق بلالا ، ولا تخش من ذي العرش إقلالا».

وعن مجاهد أنه خصه بالآخرة إذ قال : إذا كان لأحدكم شيء فليقتصد ولا يتأول هذه الآية : « وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه» فإن الرزق متسوم ، ولعل ما قسم له قليل وهو ينفق نفقة الموسع عليه .

( وهو خير الرازقين ) فيرزقه من حيث لايحتسب ولا رازق غيره .

روى الشيخان عن أبى هر يرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدها: اللهم أعط منفقا خلفا، و يقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا».

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمُ مَجِيمًا ثُمَّ يَقُولُ اِلْمَلَائِكَةِ : أَهَوْلاَ إِيَّاكُمْ كَا نُوا يَعْبُدُونَ يَعْبُدُونَ وَهِ مِنْ مَا نُوا يَعْبُدُونَ الْمَاكُونَ (٤٠) قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيْنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلِ كَا نُوا يَعْبُدُونَ الْجَنْقُ أَكُونَ وَهُ كَا نُوا يَعْبُدُونَ الْجَنْقُ أَكُونَ وَهُ اللّهَ وَمَ لَا يَمْلُكُ بَعْضُ لَمْ مُؤْمِنُونَ (٤١) فَالْيَوْمَ لَا يَمْلُكُ بَعْضُ لَمْ لِبَعْضِ الْجُنْقُ أَكُونَ وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بَهَا لَهُ اللّهُ وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الّذِي كُنْتُمْ بَهَا لَمُولَ لَلْهُ وَلُولُ لِلّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بَهَا لَكُونَ (٤٢) .

# المعنى الجملي

بعد أن ذكر أن حال النبى صلى الله عليه وسلم معقومه ليس بدعا بين الرسل ، فحاله معهم كحال من تقدمهم منهم مع أقوامهم ، فكلّهم كذّبوا وكلهم أوذوا فى سبيل الله ؟ ثم أعقب ذلك بأن رد عليهم بأن كثرة الأموال والأولاد لاصلة لها بمحبة الله ، ولا سخطه \_ أردف ذلك عا يكون من حالهم يوم القيامة من التقريع والتأنيب بسؤال الملائكة أمامهم : هل هؤلاء كانوا يعبدون ع فيجيبون بأنهم كانوا يعبدون الشياطين بوسوستهم إليهم ، ثم بين أنهم في ذلك اليوم لايقع لهم نفع ممن كانوا يرجون من الأونان والأصنام ، ويقال لهم على طريق التو بيخ والتهكم : ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون .

# الإيضاح

(ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة : أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟) أى واذكر أيها الرسول لقومك : يوم نحشر العابدين منهم والمعبودين المستكبرين منهم والمستضعفين ، ثم نسأل الملائكة : أأنتم آمرتم هؤلاء بعبادتكم ؟

وهذا سؤال وجه إلى الملائكة ظاهرا، والمراد منه تقريع المشركين وتيثيسهم مما علقواعليه أطاعهم من شفاعتهم لهم، فهو وارد على نهج قولهم: إياك أعنى واسممى ياجاره،

وعلى نهج قوله تعالى لعيسى « أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتْخِذُونِى وَأَمِّىَ إِلْهَيْنِ مِنْ دُونِ للهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي مِحَقَّ ؟ » .

وقد علم سبحانه أن الملائكة وعيسى بُرَآء مما وجه إليهم من السؤال الوارد على طريق التقرير، ولكن جاء ليقول ويقولوا، ويسأل ويجيبوا، فيكون تو بيخهم أشد، وتعييرهم أبلغ، وخجلهم أعظم.

(قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم) أى قالت الملائكة: تعاليت ربنا وتقدست عن أن يكون معك إله ، نحن عبيدك نبرأ إليك من هؤلاء وأنت الذى نواليه دونهم ، فلا موالاة بيننا و بينهم .

والخلاصة – إننا براء من عبادتهم والرضابهم .

تُح بين أنهم ما عبدوهم على الحقيقة بقوله :

( بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون ) أى بل هم كانوا يعبدون الشياطين ، لأنهم هم الذين زينوا لهم عبادة الأوثان وأضلوهم ، وأكثر المشركين مؤمنون بالجن مصدقون لهم فيايقونون ، إذ كانوا يعبدون غير الله بوسوستهم و يستغيثون بهم فى قضاء حاجتهم كما هو مشهور لدى أر باب العزائم والسحرة .

ونحو الآية قوله: « إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ إِنَّاثًا وَ إِنْ يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَر يدًا . لَعَنَهُ اللهُ » .

وَلَمَا أَبِطُلُ تَمْسَكُومُ بَهُمْ بِعِدْ تَقْرُ يَعْهُمْ وَتَأْنِيْهِمْ زَادَهُمْ أَسَى وحسرة فقال :

(فاليوم لايملك بعضكم لبعض نفما ولا ضرا) أى فاليوم لايقع لكم نفع ممن كنتم ترجون نفعه من الأوثان والأنداد الذين ادخرتم عبادتهم لشدائدكم وكرؤبكم، لأن الأمن فى ذلك اليوم لله الواحد القهار، لايملك أحد فيه منفعة لأحد ولامضرة له.

( ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون ) أي ونقول المشركين زجرا لهم وتأنيبا : ذوقوا عذاب النار التي كنتم تكذبون بها في دنياكم ،

فهأنتم أولاء قد وردتموها وسمعتم شهيقها وزفيرها ، وليس اُلخبر كالخبر ، ولا السهاع كالمعاينة، فقضوا بنان الندم أسى وحسرة على ما قدمتم فى دنياكم، فجنيتم صابه وعلقمه فى أخراكم .

وَ إِذَا ٱتْنَابِي عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتِ قَالُواْ مَا هَــذَا إِلاَّ رَجُلُ يُر يِدُ أَنْ يَصُدَّ كُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُ كُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلاَّ إِفْكُ مُفْتَرَّى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَلَّاجَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْنٌ مُبِينٌ (٤٣) وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُنُّبِ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ (٤٤) وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّ بُوا رُسِّلِي فَكَيْتَ كَانَ نَكِيرِ (٤٥) قُلْ إِنَّهَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُوْمُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى تُمَّ "تَفَكَرُ وامَا بِصَاحِبِكُمْ مِن جِنَّة إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِير ' لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ مَذَابٍ شَدِيدِ (٤٦) قُلُ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللَّهُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (٤٧) قُلُ إِنَّا رَبِّي يَقْذِفُ بِالَّاٰقِ عَلاَّمُ الْغَيُوبِ (٤٨) قُلْ جَاءِ آلحُقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ (٤٩) قُلْ إِنَّ صَلَلْتُ فَإِنَّهَا أَصْلِ عَلَى نَفْسِي، وَ إِنِ اهْتَدَيْثُ فَمِا بُوحِي إِلَىَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَريبُ (٥٠)

# المعنى الجملي

بعد أن ذكر أن المشركين هم أهل الناريوم القيامة وآنه يه منهم يومئذ : دوقوا عذابها الذي كنتم به تكذبون \_ أعقب ذلك بذكر ما لأجله استحقوا هذا الغذاب

وهو صدهم عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بقوطم فى القرآن: إنه إفك مفترى، و إنه سحر واضح لاشك فيه ، وقد كان فيا حلّ بالأم قبلهم مزدجر لهم لو أرادوا، فقد بلغوا من القوة ما بلغوا ، وحين أرسل إليهم الرسل كذبوهم فأخذوا أخذ عزيز مقتدر ، ثم أنذرهم سوء عاقبة ماهم فيه وأوصاهم بأن يشمروا لطلب الحق متفرقين اثنين اثنين وواحدا واحدا ثم يتفكروا ليعلموا أن صاحبهم ليس بالمجنون ، بل هو نذير لهم يخوقهم بأس الله وعذابه الشديد يوم القيامة وقد كان لهم من حاله ما يرغبهم في دعوته ، فهو لا يطلب منهم أجرا ولا يريد منهم جزاء ، و إنما متو بته عند ربه للطلع على كل شيء ؛ ثم أبان لهم أن الحق قد وضح وجاءت أعلام الشريعة كفلق الصبح نورا وضياء ولا بقاء للباطل ولا قرار له إذا ظهر نور الحق « فَأَمَّا الزَّبَدُ الصبح نورا وضياء ولا بقاء للباطل ولا قرار له إذا ظهر نور الحق « فَأَمَّا الزَّبَدُ الصبح نورا وضياء ولا بقاء للباطل ولا قرار له إذا ظهر نور الحق « فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَنْ هَبُ جُفَاءً ، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْ كُثُ فِي الْأَرْض » .

## الإيضاح

(و إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عماكان. يعمد آباؤكم) أى و إذا تتلى آيات الكتاب الكريم على المشركين دالة على التوحيد و بطلان الشرك ، قالوا إن هذا الرجل يريد أن يلفتكم عن الدين الحق دين الآباء والأجداد ، ليجعلكم من أتباعه دون أن يكون له حجة على ما يدعى ، و برهان يدل على صحة ما يسلك من سبيل .

ثم زادوا إنكارهم توكيدا وأيأسوه من الطمع في إيمانهم .

(وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى) أى وقالوا إن القرآن الذى يدَّعى محمد أنه وحى من عند ربه ـ كذب مختلق من عنده ، وقد نسبه إلى ربه ترويجا للدعوة واجتلابا لقلوب الـكافة .

ثم شدّد مافى الإنكار فجعلوه سحرا بينا لاشك فيه عندهم كما حكى عنهم بقوله: ( وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين ) أى وقال المشركون لما جاء به الذي صلى الله عليه وسلم من عند ربه مشتملا على الهدى والشرائع التي وجهتهم في حياتهم الاجتماعية ونظم المعيشة وجهة جديدة تكون بها سعادتهم في معاشهم ومعادهم وغيرت الطريق التي ورثوها عن الآباء والأجداد ما هذا إلا سحر بين لاخفاء فيه عندنا ، وقد أعمى أبصارنا وأضل أحلامنا فلم نستطع أن ندفعه بكل سبيل ، ولا يرال يلج القلوب ويقتحمها ويداخل النفوس ويستحوذ عليها ، ونحن في حيرة من أمره لانجد طريقا للتغلب عليه بالوسائل التي نعرفها وهي بين أيدينا. والخلاصة - إنهم نفوا أن يكون وحياً من عند ربه وجعلوه إما كلاما مفترى جاء به لترويج دعوته ، وإما سحرا فعله ليخلب به العقول ويصد الناس عن الدين الحق الذي ورثوه عن الآباء والأجداد

فرد الله سبحانه عليهم منكرا دعواهم أن دينهم هو الدين الحق بقوله :

( وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير ) أى إن الدين الصحيح إنما يأتى بوحى من عند الله و بكتاب ينزل على الرسول ليبلغه للناس ويبين لهم فيه ما جاء به من الشرائع والآداب والفضائل التي تكون بها سعادتهم في دنياهم وآخرتهم ، وهم أمة أميّة لم يأتهم كتاب قبل القرآن، ولم يبعث إليهم رسول قبل محمد، فمن أين أتاهم أن الدين الحق هو الذي يرشد إلى صحة الإشراك بالله ، وينفي توحيد الخالق حتى يكون لهم معذرة فيا يدّعون ، وحجة على صحة ما يعتقدون ؟ .

ولا يخفي ما في هذا من النهكم بهم والتجهيل لهم :

وَنَعُو الْآَيَةَ قُولُهِ: « أَمْ أَنْزُلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ » وقوله: « أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ » .

و بعد أن بشر وأنذر وأبان بالحجة والبرهان ما كان فيه المقنع لهم لو كانوا يعقلون ، سلك بهم سبيل التهديد والوعيد وضرب لهم المثل بالأمم التي كانت قبلهم وسلكت سبيلهم ولم يُجدها الآيات والنذر ، فحل بها بأس الله وأتاها العذاب من حيث لاتحتسب فقال :

(وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير) أى ولقد كان لهم فيمن قبلهم من الأمم البائدة والقرون الحالية كقوم نوح وعاد وثمود ، وقد بلغوا من القوة والبأس ما لم يبلغوا معشاره ، فكذبوا رسلي حين أرسلوا إليهم فحل بهم النكال والوبال ودُمروا تدميرا ، ولم تغن عهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا ، وإنهم ليشاهدون آثارهم في حلهم وترحالهم في غدوهم ورواحهم كما قال في آية أخرى : « وَإِنَّ سَكُمْ لَتَمَرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ ، وَ بِاللَّيْلِ، ورواحهم كما قال في آية أخرى : « وَإِنَّ سَكُمْ لَتَمَرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ ، وَ بِاللَّيْلِ، ورواحهم كما قال في آية أخرى : « وَإِنَّ سَكُمْ لَتَمَرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ ، وَ بِاللَّيْلِ، ورواحهم كما قال في آية أخرى : « مَلْ ما أصاب أولئك .

والخلاصة — إن فيما حل بمن قبلهم من للثلاث نكالا لهم على تكذيبهم رسلهم — لعبرة لهم لوكانوا يعقلون .

ثم أطال لهم الحبل ومدَّ لهم الباع وأنصفهم في الخصومة فقال:

(قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تنفكروا) أى قل لهم : إنى أرشدكم أيها القوم وأنصح لمكم ألا تبادروا بالتكذيب عنادا واستكبارا ، بل انتدوا وتنكروا مليا فيا دعوتكم إليه وجدوا واجتهدوا فى طلب الحق خالصا ، إما واحدا فواحدا ، وإما اثنين اثنين لعلكم تصلون إلى الحق وتهتدون إلى قصد السبيل وتكونون قد أنصفتم الحقيقة وأمطتم الحجب التى غشت أبصاركم ورانت على قلو بكم فلم تجمل الحق ينفذ فيها .

و إنما طلب إليهم التفكر وهم متغرقون اثنين اثنين أو واحدا فواحدا ، لأن في الازدحام تهويش الخاطر والمنع من إطالة التفكير وتخليط الكلام وقلة الإنصاف ، وفيما يشاهد كل يوم من الاضطراب وتبلبل الأفكار في الجماعات الكثيرة حين الجدل والخصومة مايؤيد صدق هذا .

ثم أبان لهم أن نتيجة الفكر ستؤدى بهم إلى أن يعترفوا بما يرشد إليه النظر الصحيح . (ما بصاحبكم من جنة) إذ ما جاء به من ذلك الأمر العظيم الذي فيه سعادة البشر في دنياهم وآخرتهم لايتصدى لادّعائه إلا أحد رجلين: إما مجنون لايبالى بافتصاحه حين مطالبته بالبرهان وظهور عجزه، وإما نبي مؤيد من عند الله بالمعجزات الدالة على صدقه.

و إنكم قد علمتم أن محمدا أرجح الناس عقلا ، وأصدق الناس قولا ، وأزكاهم نفسا ، وأجمعهم للكال النفسى والعتلى ؛ فوجب عليكم أن تصدقوه في دعوته ، وقد قرنها بالمعجزات الدالة على ذلك .

وفى التعبير بصاحبكم إيماء إلى أنه معروف لهم مشهور لديهم ، فهو قد نشأ بين ظهرانَيْهم وعلموا ماله من صفات الفصل والنُبُل وكرم الخلال مما لم يتهيأ لأحد من أثرابه و لِدَاته .

و إذ قد استبان بالدليل أنه ليس بالمجنون في كل مايقول ويدعى ، اتضح أنه صادق كما قال :

( إن هو إلا نذير لكم بين يدى عذاب شديد ) أى ماهذا الرسول بالكاذب ، بل هو نذير لكم بعقاب الله حين تقدمون عليه ، لكفركم به وعصيانكم أمره . و إنما جعل إنذاره بين يدى العذاب ، لأن تحمدا مبعوث قرب الساعة كا جاء في الحديث « بعثت أنا والساعة جميعا إن كادت لتسبقني » .

وروى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «صعد النبى صلى الله عليه وسلم الصفا ذات يوم فقال: ياصباحاه ، فاجتمعت إليه قريش، فقالوا: مالك؟ فقال: أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم أما كنتم تصدقوني ؟ قالوا بلى ، قال صلى الله عليه وسلم : فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد. فقال أبو لهب : تباً لك ، ألهذا جمعتنا ؟ فأنزل الله عز وجل : تَبَاّتْ يَدَا أَبِي لَهَبِ وَتَبَّ ».

ولما نفي عن رسوله الجنون وأثبت له النبوة – ذكرً وجها آخر يؤكد ذلك فقال: (قل ما سألتكم من أجر فهو لسكم ، إن أجرى إلا على الله ، وهو على كل شئىء شهيد ) أى قل لهم : إنى لا أريد منكم أجرا ولا عطاء على أداء رسالة ربى إليكم ونصحى لسكم وأمرى بعبادته ، إنما أطلب ثواب ذلك من الله ، وهو العليم بجميع الأشياء ، فيعلم صدق وخلوص نيَّتى .

و إذا علم أن الذي حمله على ركوب الصعاب واقتحام الأخطار ليس أمرا دنيو يا، ثبت أن الذي حفزه إلى ذلك هو أمرالله تعالى له وقد صدع به «فَاصْدَع مِمَا تُومُرَ» و بهذا ثبت أنه نبي .

ولما استبان أنه ليس بالمجنون ولا هو بطالب الدنيا ـ علم أن الذي جاء به هبط إليه من السماء وقذفه الوحى إليه ، وقد أمر أن يبلغه إليهم كما أشار إلى ذلك بقوله :

(قل إن ربى يقذف بالحق علام الغيوب) القذف الرمى بدفع شديد: أي قل لمن أنكر التوحيد ورسالة الأنبياء والبعث: إن ربى يلقى الوحى و ينزله على قلب من يجتبيه من عباده، وهو العليم بمن يصطفيهم كما قال سبحانه: « اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ وقال: « يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاهُ مِنْ عِبَادِهِ » .

وقد يكون المعنى كما روى عن ابن عباس : إن ربى يقذف الباطل بالحق ؛ أى يورده عليه حتى يبطله و يزيل آثاره و يشيع الحق فى الآفاق .

ولا يخفى مافى هذا من عِدَة بإظهار الإسلام ونشره بين الناس وتبلج نوره في الكون، ونحوه « بَلْ نَقَذُونُ بِالحُقِّ عَلَى الْبَاطِل فَيَدْمَنُهُ ».

ثم أكد ما سلف بأمره صلى الله عليه وسلم أن يخبر قومه بأن الإسلام سيعلو على سائر الأديان وأن غيره سيضمحل و يرول فقال:

(قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد ) أى قل جاء الاسلام ورفعت رايته وعلا ذكره ، وذهب الباطل فلم تبق منه بقية تبدى شيئا أو تعيده .

وأصله في هلاك الحي فإنه إذا هلك لم يبقله إبداء أيّ فعل أمر ابتداء، ولاإعادة أي فعله ثانيا، وأنشدوا لعبيد بن الأبرص:

أقفر من أهله عَبِيد فاليوم لا يُبدى ولا يُعيدُ ورى البخارى ومسلم «أنه لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام يوم الفتح ووجد الأصنام منصوبة حول الكعبة جعل يطعن الصنم منها بسية قوسه ويقرأ : وَقُلْ جَاءَ الحُقُ وَزَهَى الْباَطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كَانَ زَهُوقًا \_ قُلْ جَاءَ الحُقَّ وَمَا يُبدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ » .

ولما سد عليهم مسالك القول، لم يبق إلا أن يقولوا عنادا: إنه قد عرض له ما أضله عن محجة الصواب، فأمر رسوله أن يقول لهم:

(قل إن ضللت فإيما أضل على نفسى و إن اهتديت فيما يوحى إلى ربى إنه سميع قريب) أى قل أيها الرسول لقومك : إن ضللت عن الهدى وسلكت غير طريق الحق فإيما ضر ذلك على نفسى ، وإن استقمت على الحق فبوحى الله إلى وتوفيقه للاستقامة على محجة الحق وطريق الهدى ، إنه سميع لما أقول وتقولون ، و يجازى كلا بما يستحق ، قريب مجيب دعوة الداعى إذا دعاه .

روى الشيخان عن أبى موسى الأشعرى قال : « إنكم لاتدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريباً مجيباً » .

والخلاصة — إن الخيركله من الله وفيا أنزله على" من الوحى والحق المبين .

وَلَوْ تَرَى إِذْ فَرَعُوا فَلاَ فَوْتَ وَأَخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبِ (٥١) وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ وَقَالُوا آمَنَا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُمُنُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ (٥٢) وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذَفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ (٥٣) وَحِيلَ اَيْنَهُمْ وَابْنَ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكَّ مُرِيبٍ (٥٤) مَا يَشْتَهُونَ كَا فُوا فِي شَكَّ مُرِيبٍ (٥٤) مَا يَشْتَهُونَ كَا فُوا فِي شَكَّ مُرِيبٍ (٥٤)

#### شرح المفردات

الفزع: انقباض ونفار من الأمر المهول المحيف ، التناوش: التناول السهل لشيء قريب ؛ يقال للرجل إذا تناول رجلا ليأحذ برأسه ولحيته ، ناشه : ينوشه نوشا ، وأنشدوا لغيلان بن حُرَيت في وصف الإبل :

فهى تنوش الحوض نو شأ من علا نوشا به تقطع أجواز الفــــلا يريد أنها عالية الأجسام طويلة الأعناق، يقذفون بالغيب: أى يرجمون بالظنون التى لا علم لهم بها، والعرب تقول لكل من تكلم بما لايستيقنه: هو يقذف بالغيب. بأشياعهم: أى أشباههم ونظرائهم فى الكفر جمع شيع وشيع جمع شيعة ؛ وشيعة الرجل: أتباعه وأنصاره، وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم رأى بعض فهم شيع، الرجل: أي موقع فى الريبة والظنة، يقال أراب الرجل: أى صارذا رببة فهومريب.

#### المعنى الجملي

بعد أن أبطل سبحانه شبههم ورد عليهم بما لم يبق بعده مستزاد لمستزيد \_ هددهم بشديد العقاب إن هم أصروا على عنادهم واستكبارهم ، ثم ذكر أنهم حين معاينة العذاب يقولون آمنا بالرسول، وأنى لهم ذلك وقد فات الأوان ؟ وقد كان ذلك فى مَكِنتهم فى دار الدنيا لو أرادوا ، أما الآن فإن ذلك لا يجديهم فتيلا ولا قطميرا من جَرَاء ما كانوا فيه من شك مريب فى الحياة الأولى ، وثلك سنة الله فى أشباههم من قبل .

# الإيضاح

( ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت ) أى ولو رأيت أيها الرسول هؤلاء المكذبين حين يفزعون مما رأوا من العذاب الشديد \_ لرأيت من الأمر ما يعجز القول عن وصفه، فهم لا يمكنون من الهرب، ولا يفوتهم ذلك العذاب ولا يجدون ملجأ ولا مأوى يبتعدون فيه .

( وأخذوا من مكان قريب ) أى وأخذوا حين الفزع من الموقف إلى النار ولم عكّنوا أن يمعنوا في الهرب .

( وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد) أى وقالوا حينئذ : آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله ، وأنى لهم ذلك وقد صاروا بعيدين عن قبول الإيمان ؟ إذ هذه الدار ليست أهلا لقبول التكاليف من الإيمان بالله والعمل الصالح.

وَنَحُو الْآيَةَ قُولُهُ : « وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَا كَيْمُو رُمُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبِّنَا أَبْصَرُ نَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ » .

(وقد كفروا به من قبل) أى وكيف يحصل لهم الإيمان فى الآخرة وقد كفروا بالحق فى الدنيا وكذبوا الرسل ؟.

(ويقذفون بالغيب من مكان بعيد) أى وهم قد كانوا يرجمون بظنون لامستند لهم فيها ، فيتكامون في الرسول بمطاعن ليس لها مايؤيدها ، فتارة يقولون إنه شاعر ، وأخرى إنه كاهن ، وثالثة إنه ساحر ، إلى نحو ذلك من الأقوال الباطلة ، ويكذبون بالبعث والنشور والحساب والجزاء .

( وحيل بينهم و بين ما يشتهون ) أى وحيل بينهم و بين الرجوع إلى الدنيا ليعملوا صالحاكما قال : « فَلَمَّا رَأُوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللهِ وَحْدَهَ وَكَفَرْ نَا بِمَا كُنَّا بِعِدَمُ مَشْرَكِينَ . فَلَمْ يَكُ يَنْفَعَهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأُوْا بَأْسَنَا ».

ثم بين أن هذه سنة الله في أمثالهم بمن كذبوا الرسل من قبلهم فقال: (كما فعل بأشياعهم من قبل) أى فعلنا بهم كما فعلنا بالأمم الماضية التي كذبت رسلها فتمنوا حين رأوا بأس الله أن لو آمنوا ولكن لم يقبل منهم.

ثم علل عدم قبول إيمانهم ووصولهم إلى بغيتهم حينئذ بقوله :

( إنهم كانوا فى شك مريب) أى لأنهم كانوا فى الدار الأولى شاكين فيما أخبرت به الرسل من البعث والجزاء، وقد تغلغل الشك فى قلوبهم حتى صاروا لايطمئنون إلى شيء مما جاءوا به .

# ما اشتملت عليه السورة الكريمة من حكم وأحكام

- (١) حمد الله والثناء عليه بما هو أهله .
- ( ٢ ) مِقَالَ المُشرِكِينَ في إنكار البعث والرد عليهم بأنه آتِ لاشك فيه .
  - (٣) الاستهزاء بالرسول وحكمهم عليه بأنه إما مفتر و إما مجنون .
    - (٤) النعم التي آثاها سبحانه داود وسلمان عليهما السلام .
- ( ٥ ) ما كان لسبأ من النعم ثم زوالها لكفرانهم بها واتباعهم وسوسة الشيطان.
- (٦) النعى على المشركين لعبادتهم الأوثان والأصنام مع بيان أنها لاتفيدهم وم القيامة شيئا .
- (٧) الحجاج والجدل بين الأتباع والمتبوعين من الكافرين يوم القيامة و إلقاء
   كل منهما التبعة على الآخر .
- ( ٨ ) بيان أن المترفين في كل أمة هم أعداء الرسل، لاعتزازهم بأموالهم وأولادهم، واعتقادهم أنهم ما آتاهم ربهم ذلك إلا لرضاه عنهم ثم رده سبحانه عليهم .
- ( ٩ ) سؤال الملائكة أمام المشركين بأنهم هل طلبوا منهم عيادتهم ؟ ليكون في ردهم ما يكني في تبكيتهم .
- (١٠) مقال المشركين عند سماع القرآن وادعاؤهم أنه ليس بوحى من عند الله بل الداعى مفتر ليصد الناس عن دين الآباء والأجداد .
  - (١١) عظتهم بما حل بمن قبلهم من الأمم .
  - (١٢) أمرهم بالتأمل والتدبر في الأدلة التي أمامهم لعلهم يرعوون عن غيهم .
    - (١٣) إثبات أن الرسول نذير مبين، لامفتر ولا مجنون.
    - . .(١٤) الرسول لايطلب أجرا على دعوته ، بل أجره على الله .
- (١٥) طلب المشركين يوم القيامة أن يرجعوا إلى الدنيا ليؤمنوا بالرسول ويعملوا صالح الأعمال، ثم الرد عليهم بأن ذلك قد فات أوانه وأن لا سبيل إلى تحقيقه .

## سورة فاطر \_ سورة الملائكة

هى مكية نزلت بعد سورة الفرقان وآيها خمس وأر بعون . ومناسبتها لما قبلها :

إنه لما ذكر سبحانه فى آخر سابقتها هلاك المشركين و إنزالهم منازل العذاب — لزم المؤمنين حمده تعالى وشكره كما جاء فى قوله: « فَقُطِع َ دَا بِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْمُدُدُ لِللهِ رَبِّ الْقَالَمِينَ » .

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِمِ

اَلْمُمْدُ لِلهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخُلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١).

# شرح المفردات

فطر الشيء: أوجده على غير مثال سابق ، رسلا: أى وسائط بينه و بين أنبيائه يبلغون عنه رسالاته ، مثنى وثلاث ورباع: أى اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة.

## الإيضاح

(الحديثة فاطر السموات والأرض) أى له سبحانه الشكر فقد أبدع خلق السموات والأرض وما بينهما على غير مثال سابق وأحكم تدبيرهما على أثم نظام، كا قيل: ليس في الإمكان أبدع مماكان

(جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع) أى جاعل الملائكة وسائط بينه و بين أنبيائه يبلغون إليهم رسالاته \_ ذوى أجنحة إما اثنين اثنين، و إما ثلاثة ثلاثة ، و إما أر بعة أر بعة .

والأحنحة في العالم المادى تساعد على الطيران ، وكثرتها تومئ إلى السرعة ، وهي في عالم الأرواح ترشد إلى القدرة على السرعة في تنفيذ أوام، الله وتبليغ رسالات رجهم إلى أنبيائه

وفى هذا إيماء إلى أن الملائكة تتفاوت أقدارهم وقواهم عند الله تعالى على حسب استعدادهم الروحى. وفى صحيح مسلم عن النمسعود «أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى جبريل فى صورته له ستمائة جناح » وفى هذا رمز إلى قوة استعداده الروحى وقر به من الملاح الأعلى وسرعة تنفيذه ما يؤمر به .

(يزيد في الخلق مايشاء) أى يزيد في خلق الأجنحة مايشاء، كما يزيد في أرجل الحيوان ما يشاء حتى لقد تبلغ فوق العشرين أحيانا ، وهكذا يزيد في تفاوت العقول والنفوس والقوى المادية والمعنوية كما قيل.

والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا ( إن الله على كل شيء قدير ) فيزيد كل ما هو أهل للزيادة وما هو مستعد لها، حسية كانت أو معنوية ، فلا يمتنع عليه فعل شيء أراده ، لما له من القدرة والسلطان

علی کل شیء

مَا يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلاَ ثُمْسِكَ كَمَا، وَمَا يُمْسِكُ فَلاَ بُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدهِ، وَهُوَ الْهَزِيزُ الْحُلْكِيمُ (٢).

## شرح المفردات

يفتح: يعطى ، ورحمة: أى نعمة حسية كانت أو معنوية كرزق وصحة وأمن وعلم وحكمة ، إلى نحو ذلك مما لايحاط به .

#### المعنى الجملي

بعد أن وصف سبحانه نفسه بالقدرة الكاملة والإرادة النافذة \_ أيد ذلك عما يشاهده كل أحد في نفسه من الضيق حينا والسعة حينا آخر ، مع العجز عن دفع البؤس إن وجد، وجلب النعمة لو أراد ،

#### الإيضاح

مفاتيح الخير ومغاليقه كلها بيده سبحانه ، فما يعطى من خير فلا يستطيع أجد منعه ولا إمساكه ، وأى خير يمسكه فلا يبسطه ولا يفتحه لهم فاتح ، لأن الأمور كلها بيده ، ومنه البذل والمطاء ، والمنع والإمساك .

وهو الغالب على كل ما يشاء من الأمور التي منها الفتح والإمساك ، وهو الحكم الذي يفعل كل ما يفعل على حسب ما تقتضيه الحكمة والصلحة .

وفى الآية عظة للناس بالإقبال إلى ربهم والتوجه إليه فى قضاء حاجهم والتوكل عليه فى جميع مآربهم ، والإعراض عما سواه من جميع خلقه .

وَنَحُو الْآيَةِ قُولُهِ: ﴿ وَ إِنْ تَمْسَسُكَ اللَّهُ بِغُمْرٌ فَلَاَ كَأَشْفِ لَهُ ۚ إِلَّا هُوَ وَ إِنْ يُر دُكَ بَخَـيْرِ فَلَا رَادً لِفَضْلِهِ ﴾ .

روى أحمد عن المغيرة بن شعبة أنه قال : «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انصرف من الصلاة : لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، اللهم لامانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ، ولا ينفع ذا الجُدّ منك الجدّ » .

وروى مسلم عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: «إن رسول الله صلى الله على الله على الله على الله عن أبى سعيد الحدرى رضى الله عنه قال: «إن رسول الله م ربنا عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده ، اللهم أهل الثناء والمجد ، لك الحمد ملء السماء والأرض وملء ما شئت من شيء بعد ، اللهم أهل الثناء والمجد ،

أحق ما قال العبد ، وكلنا لك عبد : اللهم لامانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ » .

وأخرج ابن المنذر عن عامر بن عبد قيس قال : أربع آيات من كتاب الله إذا قرأتُهن فما أبالى ما أصبح عليه وأمسى : (١) ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده . (٢) و إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو و إن يردك بخير فلا راد لفضلله . (٣) سيجعل الله بعد عسر يسرا . (٤) وما من دا بة في الأرض إلا على الله رزقها .

يَأَيُّهَا النَّاسُ اذْ كُرُوا رِنغَمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ ، هَلْ مِنْ خَالِقِ غَيْرُ اللهِ يَرْزُقُكُمْ ، هَلْ مِنْ خَالِقِ غَيْرُ اللهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضَ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى ثُوْفَكُونَ (٣) .

#### شرح المفردات

أنى تؤفكون: أى من أين تصرفون عن توحيد الخالق مع الاعتراف بأنه وحده هو الرازق، وتشركون المنحوت: بمن له الملكوت.

#### المعنى الجملي

بعد أن أبان سبحانه أنه وحده هو المنعم بما يشاهده كل أحد فى نفسه ــ أمر بذكر نعمه بالاعتراف بها والشكر عليها .

#### الإيضاح

أيها الناس راعوا نعم الله واحفظوها بمعرفة حقها والاعتراف بها ، وخصوا خالقها بالمبادة والطاعة فهو الذى بيده أرزاقكم وأقواتكم ، فإلى أى وجه تصرفون عنه بعد أن استبان الحق ، ووضح السبيل .

والخلاصة — احفظوا نعم الله وأدوا حقها ولا تشركوا به سواه من الأصنام والأوثان ، بعد وضوح الدليل وسطوع البرهان .

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكِ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (٤) يَأْيُمُ النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقْ فَلَا تَغُرُّ نَّكُمُ الْحُيَاةُ اللهُ نَيَا وَلاَ يَغُرُّ نَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ (٥) إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُو فَ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّمِيرِ (٦).

## المعنى الجملي

بعد أن ذكر الأصل الأول وهو التوحيد - ثنى بذكر الأصل الثانى وهو الرسالة وسلى رسوله عن تكذيب قومه له بأنه ليس ببدع بين الرسل فقد كُذِّب كثير منهم قبله ، فعليه أن يتأسى بهم ويصبر على أذاهم ؛ ثم ذكر الأصل الثالث وهو البعث والنشور مع بيان أنه حق لاشك فيه ، وأنه لاينبغى أن يقبلوا فيه وساوس الشيطان فإنه عدو لبنى آدم ولا يرشدهم إلا إلى الذنوب والآنام التي توصلهم إلى عذاب النار و بئس القرار .

# الإيضاح

(وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور) أى وإن استمر قومك على تكذيبك فيا بلغته إليهم من الحق المبين، بعد أن أقمت لهم الحجج وضربت الأمثال، فتأس بمن سبقك من الرسل فقد صبروا على ما أوذوا حتى أتاهم عصرنا ولا مبدل لكلمات الله .

و إلى الله مرجع أمرك وأمرهم فيجازيك و إياهم على الصبر والتكذيب. ثم ذكر أن البعث آت لاريب فيه فقال: (يأيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور) أي إن وعد الله بالحشر والجزاء حق لاشك فيه ، فلا تغرنكم الحياة الدنيا فيذهلكم التمتع بمقاعها ، ويلهيكم التلهى برخارفها عن تدارك ما ينفعكم يوم حلول الميعاد اتباعا لوساوس الشيطان .

والخلاصة — إنكم لانغتروا بالحياة الدنيا وتتركوا فعل ماأمرتم به وتغطوا مانهيتم عنه .

ثم ذكر العلة في عدم الاغترار بالشيطان فقال:

( إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ) أى إن الشيطان معلن عداوته لكم بوسوسته ، فعادوه أنتم أشد العداوة وخالفوه وكذبره فيما يغركم به .

ثم ذكر أعماله ودعوته أتباعه إلى الغواية والصلالة فقال:

(إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير) أى ماغرضه من دعوة شيعته إلى. اتباع الهوى والركون إلى لذات الدنيا إلا إضلالهم والقاؤهم فى العذاب الدأم من حيث لايشعرون .

الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمُّ مَعْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَفِيرٌ (٧) أَ فَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءٍ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً فَإِنَّ اللهَ يُضِلُ مَعْفِرةٌ وَأَجْرُ كَبِيرٌ (٧) أَ فَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءٍ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً فَإِنَّ اللهَ يُضِلُ مَنْ يَشَاءٍ فَلاَ تَذْهَبُ نَفْسُكُ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللهَ عَلَيْمِ مِنْ يَشَاءٍ فَلاَ تَذْهَبُ نَفْسُكُ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللهَ عَلَيْمِ مِنْ يَشَاءٍ فَلاَ تَذْهَبُ اللهَ عَلَيْمِ مَنْ يَشَاءٍ فَلاَ تَذْهَبُ اللهَ عَلَيْمِ مَنْ عَسَرَاتٍ إِنَّ اللهَ عَلَيْمِ مِنْ يَشَاءً فَلاَ تَذْهُبُ اللهُ عَلَيْمِ مِنْ عَلَيْهِ فَلَا تَذُهُ مَنْ يَشَاءً فَلاَ تَذْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْمِ مَنْ عَلَيْهِ فَلَا تَذْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ فَلَا يَضْفَعُونَ (٨)

#### شرح المفردات

الحسرات: واحدها حسرة ، وهي الغم على ما فات والندم عليه .

#### المعنى الجملي

بعد أن أبان أن الشيطان يضل أتباعه ويدعوهم إلى النار ــ ذكر هنا أن حزب الشيطان له العذاب الشديد ، وأن حزب الله له المغفرة والأجر الكبير ، ثم بين أن الضلال والهداية بيد الله على حسب ما يعلم من الاستعداد وصفاء النفوس وقبول الهداية ، أو تدسيتها وارتكابها الإجرام والمعاصى ، فلا تحزن على ما ترى من ضلال تومك واتباعهم لوساوس الشيطان ، والله علم محالم وسيجازيهم بما يستحقون .

أخرج جو يبرعن الصحاك أن الآية نزات في عمر رضى الله عنه وأبى جهل حيث هدى الله عمر وأضل أبا جهل .

## الإيضاح

( الذين كفروا لهم عذاب شديد ) أى الذين كفروا بالله ورسوله لهم عذاب من الله شديد فى النار، من جَراء كفرهم و إجابتهم دعوة الشيطان وانباعهم خطواته . ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير ) أى والذين صدقو الله ورسوله وعملوا بما أمرهم به وانتهوا عما نهاهم عنه \_ لهم مغفرة من الله لذنو بهم وأجر كبير كفاء ما ملئوا به قلوبهم من عامر الإيمان ، وأخبتوا إلى ربهم بصالح الأعمال . ثم بين البعد ما بين الفريقين واختلاف حال الفئتين فقال :

( أفهن زين له سوء عمله فرآه حسنا ) أى أفهن حسن له الشيطان سبي الأعمال من معاصى الله والكفر به وعبادة ما دونه من الآلهة والأوثان ، فحسب سبي ذلك حسنا ، وظن قبيحه جميلا ، ألك فيه حيلة ؟

ثم ذكر السبب في اتجاه كل من الفريقين إلى ما اتجه إليه فقال:

( فإن الله يضل من يشاء ويهدى من يشاء ) أى فإن ذلك الإضلال بمشيئة الله تعالى التابعة لعلمه باستعداد النفوس للخير وللشر ، وقد تقدم ذلك غير مرة فلا حاجة إلى الإطناب فيه .

ثم أتى بما هو كالنتيجة لما سلف. فقال :

(فلا تذهب نفسك عليهم حسرات) أى فلا تأسف على عدم إيمانهم و إجابتهم دعوتك ، فإن الله حكيم في قدره ، فهو يضل من يضلمن عباده و يهدى من بشاء ، لما له فى ذلك من الحجة البالغة والعلم التام باستعداد النفوس إما بإخباتها إلى ربها و إنابتها إليه وميلها إلى صالح العمل ، و إما بتدسيتها وحبها لاجتراح السيئات وارتكاب المو بقات ، ونحو الآية قوله : «فَلَعَلَّكَ بَاخِعَ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ فَرَدَكَابِ المو بقات ، ونحو الآية قوله : «فَلَعَلَّكَ بَاخِعَ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمَ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الخَدِيثِ أَسَفًا » .

ثم هدد الكافرين على قبيح أعمالهم فقال:

( إن الله عليم بما يصنعون ) أى إن الله عليم بما يصنعون من القبائح فيجازيهم عليه بما يستحقون ، وفي هذا وعيد تنهد منه الجبال وتندك منه الأرض دكا .

وَاللهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللّ

#### شرح المفردات

أرسل: أى أطلق وأوجد من العدم ، تثير: أى تحرك ، مَيْت وميَّت بمعنى قاله مجمد بن يزيد وأنشد : ليس من مات فاستزاح بمَيْت إنما الميْت ميّت الأحياء إنما الميْت ميّت الأحياء إنما الميْت من يعيش كئيبا كاسفاً باله قليل الرجاء ويرى بعضهم أن الميت بالتخفيف هو الذي مات، والميت بالتشديد، والمائت هو الذي لم يمت بعد وأنشد:

ومن يك ذا روح فذلك ميت وما الميت إلا من إلى القبر يحمل والمراد أنه لا نبات فيه ، والنشور : إحياء الأموات يقال نشر الله الميت وأنشره ، أي أحياه ، العزة : أي الشرف والمنعة من قولهم أرض عزاز : أي صلبة ، والكلم الطيب : هو التوحيد أو الذكر أو قراءة القرآن ، وصعوده إلى الله قبوله ، والعمل الصالح هو ما كان بإخلاص ، يرفعه : أي يقبله ، يمكرون : أي يعملون على وجه المكر والخديعة ، والسيئات : المكرات السيئات كأن يراءوا المؤمنين في أعمالهم يوهمونهم أنهم في طاعة الله ، يبور : أي يفسد من البوار وهو الهلاك ، أزواجا : أي يوهمونهم أنهم في طاعة الله ، يبور : أي يفسد من البوار وهو الهلاك ، أزواجا : أي عمر من معمر : أي عد في عمر أحد ، في كتاب : أي صحيفة المرء .

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر عز اسمه أن الكافرين لهم عذاب شديد يوم القيامة ، وأن الذين يعملون الصالحات لهم أجر كبير عند ربهم فى ذلك اليوم ـ أردف ذلك ببيان أن هذا اليوم لاريب فيه ، وضرب المثل الذى يدل على تحققه لامحالة ، ثم ذكر أن من يريد العزة فليطع الله ورسوله ولا يتعزز بعبادة الأصنام والأوثان كما أخبر الله عنهم « وَاتَّخذُوا مِنْ دُونِ الله آلِمة لَي يَكُونُوا كُم عُراً » وأن العمل الطيب يرفع إلى الله و يحفظ لديه و يجازى عليه ؛ ثم أعقب ذلك بأن من يمكر بالمؤمنين و يريد خداعهم فالله يفسد عليه تدبيره و يجازيه عما عمل شر الجزاء ، و بعد أن ذكر دليل البعث عما يشاهد فى الآفاق من دلائل القدرة ، ذكر دليلا عليه عما يرى فى الأنفس من اختلاف فى الآفاق من دلائل القدرة ، ذكر دليلا عليه عما يرى فى الأنفس من اختلاف

أطوارها ، فقد كانت ترابا ثم نطفة ثم وضعت فى الأرحام إلى أن صارت بشرا سويا ، ومنها ما يمد فى عمرها ، ومنها ما يُخْـ تَرَم قبل ذلك ، كما تدل عليه المشاهدة ، وكل ذلك يسير على الله .

#### الإيضاح

(والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور) أي أفلا تتدبرون وتعقلون فتعلموا أن من أوجد الرياح بعد أن لم تكن ثم جعلها تسير السحاب الثقال فتنزل منها الغيث إلى الأرض الجرر أن لا نبات بها فتحيا بعد أن كانت ميتة وتهتز وتربو وتنبت كل زوج بهيج - أفليس ذلك القادر الحكيم الذي أحيا ميت الأرض بقادر على أن يحيى الموتى بعد بلاها ، و بعد أن كانت عظاما نخرة ؟ إنه على كل شيء قدير .

وعن أبى رزين قال : «قلت يا رسول الله كيف يحيى الله الموتى ؟ وما آية ذلك في خلقه ؟ قال صلى الله عليه وسلم يا أبا رزين أما مررت بوادى قومك مميحلا ، ثم مررت به يهتز خضرا ؟ قلت بلى ، قال صلى الله عليه وسلم فكذلك يحيى الله الموتى ». (من كان يريد العزة فاله العزة جميعاً ) أى من كان يود أن يكون عزيزا في الدنيا والآخرة فليلزم طاعة الله تعالى ، فإن بها تنال العزة إذ لله العزة فيهما جميعا. (إليه يصعد الكلم الطيب ) أى إنه سبحانه يقبل طيب الكلام كالتوحيد والذكر وقراءة القرآن ، ومن الذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. (والعمل الصالح يرفعه ) صلاح العمل بالإخلاص فيه ، وما كان كذلك قبله والزكاة وأعمال البر إذا فعلت مراءاة للناس لايتقبلها الله كا قال سبحانه « فَوَيْلُ والزكاة وأعمال البر إذا فعلت مراءاة للناس لايتقبلها الله كا قال سبحانه « فَوَيْلُ له وروى عن ابن عباس أنه قال : الكلام الطيب ذكر الله ، والعمل الصالح: أداء وروى عن ابن عباس أنه قال : الكلام الطيب ذكر الله ، والعمل الصالح: أداء

فرائضه . وعن الحسن وقتادة : لايقبل الله قولا إلا بعمل ، من قال وأحسن قبل الله منه .

والخلاصة — إن القول إذا لم يصحبه عمل لايقبل، وأنشدوا :

لا ترض من رجل حلاوة قوله حتى يُز يِّن ما يقولُ فعال
و إذا وزنت فعاله بمقاله فتوازنا فإخاءُ ذاك جمال
وقال ابن المُقَفَّع: قول بلا عمل كثر يد بلا دسم ، وسحاب بلا مطر ،
وقوس بلا وتر .

و بعد أن ذكر أن العمل الصالح يصعد إلى الله، ذكر أن المرائين لايتقبل منهم عمل، ولهم عذاب شديد عند ربهم .

( والذين بمكرون السيئات لهم عذاب شديد ) أى والذين بمكرون المسكر السيء بالمسلمين بأن يعملوا كل ما يكون سببا في ضعف الإسلام والحط من قدره والإفساد بين بينهم حتى يمتحى أثره من الوجود كما فعلت قريش في دار الندوة ، إذ تدارست الرأى في شأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبسه أو قتله أو إجلائه من مكة لهم العذاب الشديد يوم القيامة .

(ومكر أولئك هو يبور) أى ومكر هؤلاء المفسدين يظهر زيفه عن قريب لأولى البصائر ، فإنه ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على صفحات وجهه وفلمتات لسانه ، وما أسر أحد سريرة إلا كساه الله رداءها إن خيرا فحير و إن شرا فشر ، فالمرائى لايروج أمره ولا يستمر إلا على غبى ، أما المؤمنون المتفرسون فلا يروج ذلك عليهم ، بل ينكشف عن قريب ، وعالم الغيب لا تخفى عليه خافية . ثم ذكر دليلا على صحة البعث بما يرى في الأنفس فقال :

(والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا) أى والله خلق الناس من النطفة، والنطفة من الفذاء، والغذاء ينتهى آخرا إلى الماء والتراب، فهم من تراب صار نطفة ، ثم جعلهم أصنافا ذكرانا وإناثا بقدر معلوم بحيث يكاد الفريقان يستويان عددا ، ولو لم يكن كذلك لفنى الإنسان والحيوان ، إذ حفظ النوع لايتم

إلا بتلك المساواة على وجه التقريب ، ولا تكون المساواة إلا بتدبير وعلم ، وإلى ذلك أشار بقوله :

(وما تحمل من أنني ولا تضع إلا بعلمه) أى ولا تحمل الأنثى ولا تضع إلا وهو عليم بذلك لايخفي عليه ، ولو لم يكن كذلك وكانت المصادفة العمياء هي صاحبة السلطان في هذا العالم ، لم يتم التوازن في العدد بين الزوجين فيفني الإنسان والحيوان . ونحو الآية قوله : « اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمُلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغيضُ الْأَرْحَامُ وَحَا تُزَدُه وَ كُلُّ شَيْء عِنْدَهُ بِيَقْدَارِ . عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ » . وما يعمَّر من معمر ولا ينقص من عره إلا في كتاب ) أي لا أحد يقضي له بطول العمر إلا وهو بالغ ماقدر له ، لايزيد على ذلك ولاينقص عنه ، ولا أحد مقدر له قصر العمر بزائد على ما قدر له في الكتاب الذي كتب له ، وذلك لحفظ الموازين

له قصر العمر برامد على ما قدر له فى الـ كتاب الذى دنتب له ، وذلك محفظ الموارين فى الأرض حتى ينتظم العمران ، ولو لم يكن على هــذا النحو لاختلط الحابل بالنابل وسناء حال الـكون ، إذ يكثر الناس وتزدحم الأرض و يشتد الـكوب ، ومن ثم تفاوتت الأعمار فى جميع الأمصار وكانت بمقدار ، واعتدل النظام بالمرض والموت والوباء والحرب .

( إن ذلك على الله يسير ) أى إن ذلك النظام البديع للعالم ــ هيّن على الله لعلمه الشامل، وعدم خفاء شيء عليه .

وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرَانِ: هَذَا عَذَّ بُ فُرَاتُ سَائِعَ شَرَابُهُ، وَهَذَا مِلْحُ أَجَاجٌ، وَمَنْ كُلُونَ عُلَمَا طَوِيًّا وَنَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا أَجَاجٌ، وَمِنْ كُلُّ تَأْكُلُونَ عُلَمًا طَوِيًّا وَنَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَا خِرَ اِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَمَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٢) وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَا خِرَ اِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَمَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٢) يُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ

يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى، ذَلِكُمُ اللهُ رَبُكُمْ لَهُ الملكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُولِهِ مَا يَمْ لِكَ اللهُ وَالَّذِينَ تَدْعُوهُمْ لاَيسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ دُولِهِ مَا يَمْ لِمَكُونَ مِنْ قِطْمِيرِ (١٣) إن تَدْعُوهُمْ لاَيسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلِهِ مَا يَمْ لَوْ اللهِ مَا يَعْ مَوْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ عَلَى اللهِ مَا اللهُ مَعْ وَيَوْمَ اللهِ مَا اللهُ مَعْ اللهُ مَعْ اللهُ مَعْ اللهُ مَعْ مَالُ خَمِيرِ (١٤) .

## شرح المفردات

عذّب: أى حاولديد طعمه ، فرات: أى كاسر للعطش مزيل له ، سائغ: أى سهل المحداره لحلوه مما تعافه النفس ، أجاج: أى شديد الملوحة والحرارة ، حلية: أى لؤلؤا ومرجانا ، مواخر: أى شاقات للماء حين جريانها ، يولج: أى يدخل ، والقطمير: لفافة النواة ، وهى القشرة البيضاء الرقيقة التى تكون بين التمرة والنواة ، يكفرون بشركم : أى يجحدون بإشراكم إياهم وعبادتكم لهم ، ولا ينبئك مثل يخبير: أى ولا يخبيك بالأمر مخبير مثل الخبير به .

## المعنى الجملي

بعد أن ذكر الأدلة على إثبات البعث وضرب المثل لذلك بإحياء الأرض الميتة بعد إنزال الغيث عليها – أردف هذا ذكر البراهين المختلفة على وحدانيته وعظيم قدرته بخلقه الأشياء المتحدة في الجنس المختلفة في المنافع، فهذا ماء عذب زلال يجرى في الأقاليم والأمصار، والبراري والقفار، يُستقى منه الإنسان والحيوان وينبت النبات الذي فيه غذاء لها، وهذا ماء ملح أجاج تسير فيه السفن الكبار ويستحرج منه اللؤلؤ والمرجان، ومن كل منهما نأكل لحما طريبًا فيه لذة للا كلين، وهذان ليل ونهار، ضياء وظلام، يدخل أحدهما في الآخر فيأخذ هذا من طول ذاك، ويزيد هذا في قصر ذاك فيعتدلان، ثم يتقارضان صيفا وشتاء، وسخرالشمس والقمر والنجوم هذا في قصر ذاك فيعتدلان، ثم يتقارضان صيفا وشتاء، وسخرالشمس والقمر والنجوم

4-

الثوابت والسيارات ، كل يجرى بمقدار معين وعلى نهج ثابت لايتغير ، كل ذلك بتقدير العزيز العليم .

أما ما تدعون من دونه من الأصنام والأوثان فلا يملكون شَرْوَى نقير ولا يسمعون الكم دعاء ، ولا يستجيبون لدعوة ، ويوم القيامة يتبرءون منكم إذا دعوتموهم واستشفعتم بهم ، ولا ينبئك بهذا إلا الخبير وهو ربك العليم بماكان وما سيكون .

## الإيضاح

( وما يستوى البحران هـذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ) أى وما يعتدل البحران فيستويان : أحدهما عذب سائغ شرابه يجرى فى الأنهار السارحة بين الناس من كبار وصغار على حسب الحاجة إليها فى الأقاليم والأمصار . وثانيهما ملح ساكن تسير فيه السفن الـكبار .

( ومن كل تأكلون لحما طريا ) أى ومن كل البحار تأكلون السمك الغض الطرى فضلا من الله ومنة .

( وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلم تشكرون ) أى وتستخرجون الدر" والمرجان من الملح الأجاج ومن العذب الفرات ، وتجرى السغن فى كل منها تشقها شقا بحياز يمها حين جريها مقبلة مدبرة حاملة أقواتكم من بلد إلى آخر فتدفع عنكم المخمصة وتسد العوز.

لعلكم تشكرونه سبحانه على تسخيرها لكم ، تنصرفون فيها كيف شئتم ، وتذهبون فيها إن أردتم .

ولما كان بين الفلك فى البحر والشمس والقمر فى مدارهما مناسبة ، فإن كلا منهما سارح فى تلك العوالم الشاسعة \_ أردفه ذكر الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر فقال :

( يولج الليل في النهار و يولج النهار في الليل ) أي يدخل الليل في النهار فيكون ِ

النهار أطول من الليل ساعة فأكثر ، ويدخل النهار في الليل فيكون الليل أطول من النهاركذلك .

( وسخر الشمس والقمركل يجرى لأجل مسمى ) أى وأجرى لكم الشمس والقمر نعمة منه عليكم ورحمة بكم ، لتعلموا عدد السنين والحساب ، ولنسكنوا فى الليل وتبتغوا فضلا منه فى النهار ولا يزالان يجريان هكذا لأجل معلوم لايقصران دونه ولا يتعديانه ، وهو يوم القيامة .

( ذلكم الله ربكم له الملك ) أى ذلكم الذى يفعل هذه الأفعال هو معبودكم الذى لا تصلح العبادة إلا له ، وهو ربكم الذى له الملك التام والسلطان المطلق والقهر والجبروت ، وكل من فى السموات والأرض فهو عبد له وتحت قبضته و بطشه .

( والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ) أى والذين تعبدونهم من الأصنام والأوثان لايملكون شيئا ولوكان حقيرا ، بل هم ملك لخالق القُوكى والقُدر. ثم أكد ما سلف مبينا حقارة شأنهم وعظيم ضعفهم بقوله :

( إن تدعوهم لايسمعوا دعاءكم ، ولوسمعوا ما استجابوا لكم ) أى و إن تدعوا هذه الآلهة من دون الله لاتسمع لكم دعاء ، لأنهم جماد لا أرواح لهم ، ولوسمعوا ما قدروا أن ينفعوكم و يستجيبوا لشيء مما تطلبون .

والخلاصة —كيف تعبدون من لاينفع ولا يضر وتدَّعون من بيده النفع والضر، وهو الذى ذرأكم فى الأرض و إليه تحشرون .

و بعد أن نفى المقتضى للعبادة ، وهو مجىء النفع والضر من قِبَلهم ، ذكر المانع من عبادتهم وهو كفرهم بهم يوم القيامة فقال :

(و يوم القيامة يكفرون بشرككم) أى وهم يوم القيامة يتبرءون منكم و يقولون : ما كنتم إيانا تعبدون ، بل كنتم تعبدون أهواءكم وشهواتكم ومازينته لكم شياطينكم. ويحو الآية قوله : « وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةَ لِيَـكُونُوا لَهُمْ عِزَّا : كَلاَّ سَيَكُفُرُ وَنَ رِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا » .

ثم أكد صدق ما حكاه عنهم من أحوالهم بقوله:

(ولا ينبئك مثل خبير) أى ولا يخبرك عن أمر هذه الآلهة وعن أمر عبدتها يوم القيامة إلا ذو خبرة بأمرها وأمرهم ، وهو الله الذى لايخنى عليه شيء كان ، أو سيكون في مستأنف الزمان .

#### شرح المفردات

ولا تزر: أى ولا تحمل ، وازرة: أى نفس آثمة ، وزر أخرى: أى إثم نفس أخرى ، ولا تزر: أى ولا تحمل ، وازرة : أى نفس أخرى ، والمثقلة : النفس التى أثقلتها الذبوب والأوزار ، ذا قربى : أى ذا قرابة من الداعى ، بالغيب : أى غائبا عنهم ، وتزكى : أى تطهر من دنس الأوزار والذبوب ، والمصير : المرجع والعاقبة .

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه أن ملك السموات والأرض له ، وأن ما يدعون من دونه من الأصنام والأوثان لايملك شيئا ولا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا \_ أعقب هذا بما هو فذلكة لما تقدم وكالنتيجة له ، بأنه لا افتقار إلا إليه ولا اتكال إلا عليه ، فهو الذي تجب عبادته وحده ، لأن النفع والضر بيده لاشريك له ؛ ثم بين أنه يوم القيامة

لاتجزى نفس عن نفس شيئا ولا تستطيع دفع ضر عنها ولوكانت ذات قرابة منها ، ثم أرشد إلى أن البشارة والإنذار إنما تجدى نفعا لدى من يخشى الله و يخاف عقابه ، وأن من يتزكى فإنما يتزكى لنفسه ونفع ذلك عائد إليه ، وإلى الله عاقبة الأموركلها ومردها إليه .

#### الإيضاح

(يأيها الناس أنتم الفقراء إلى الله ، والله هو الغنى الحميد) أى أنتم أيها العباد أولو الحاجة والفقر إلى خالقكم ورازقكم ، فإياه فاعبدوا ، و إلى رضاه فسارعوا ، وهو اللهنى عن عبادتكم وعن غيرها ، وهو المحمود على نعمه ، فكل نعمة بكم و بسواكم فهى منه ، فله الحمد والشكر على كل حال .

والخلاصة — أنتم فى حاجة إليه وهو ذو الغنى وحده لاشريك له ، والمحمود فى جميع ما يقول ويفعل ويشرع لـكم ولغيركم من الأحكام .

ثم أرشد إلى غناه وإلى قدرته الكاملة بقوله :

(إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز) أي إن يشأ ربكم أن يهلك على الله بعزيز) أي إن يشأ ربكم أن يهلك أهلك من غير حاجة به إليكم ، ويأت بخلق سواكم يطيعونه ويأتمرون بأمره وينتهون عما نهاهم عنه ، وما ذلك بصعب على الله الخالق لجميع عباده ، بل هو يسير هين عليه

وليس بخاف ما فى هذا من تهديد ووعيد، وزجر وتأنيب .

ثم أخبر عن أحوال يوم القيامة وأهوالها وشدائدها بقوله :

( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) أى ولا تحمل نفس مذنبة ذنب نفس أخرى ، بل تحمل كل نفس وز رها فحسب ، ولا تنافى بين هذا وما جاء فى سورة العنكبوت بل تحمل كل نفس وز رها فحسب ، ولا تنافى بين هذا وما جاء فى سورة العنكبوت من قوله سبحانه : « وَلَيَحْمِلُنَ الشَّالَمُ مُ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقًا كُمِمْ » فإن هذا فى الضالين المضلين وهم يحملون إثم إضلالهم مع إثم ضلالهم ، وكل ذلك آثامهم لا آثام غيرهم .

( و إن تدع مثقلة إلى حملها لايحمل منه شيء ولوكان ذا قر بي) أى و إن تسأل نفس ذات ثقل من الذنوب، من يحمل عنها ذنو بها ؟ لم تجد من يجيبها إلى ما تطلب ولوكان المدعو ذا قرابة لها كأب أو ابن، إذ كل مشغول بنفسه ولكل امرى منهم يومئذ شأن يغنيه .

ونحو الآية قوله: « لاَ يَجْزِى وَالِدُ عَنْ وَلَدِهِ وَلاَ مَوْ لُودٌ هُوَ جَازِ عَنْ وَالدِهِ شَهْئًا » وقوله: « يَوْمَ يَفِرُ اللَّهُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَيْبِهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. لِلكُلِّ امْرِيُّ مِنْهُمْ يَوْمَئِذِ شَأَنْ يُغْنِيهِ » .

قال عكرمة: إن الوالد ليتعلق بولده يوم القيامة فيقول يا بني : أي والد كنت لك ؟ فيثني خيرا فيقول له يا بني إني قد احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك أنجو بها مما ترى ، فيقول له ولده: يا أبت ما أيسر ما طلبت ، ولكني أتخوف مثل ما تتخوف ، فلا أستطيع أن أعطيك شيئا ، ثم يتعلق بروجته فيقول يا فلانة: أي روج كنت لك ؟ فتثني خيرا فيقول لها إلى أطلب إليك حسنة واحدة تهبينها لى لعلى أنجو بها مما ترين ، فتقول ما أيسر ما طلبت ، ولكني لا أطبق أن أعطيك شيئا ، أنخوف مثل الذي تتخوف .

ثم سلى رسوله صلى الله عليه وسلم عن عدم قبولهم دعوته وإصرارهم على . عنادهم فقال :

(إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة) أى إنما يجدى النصح والإنذار لدى من يخشون الله و يخافون شديد عقابه يوم القيامة من غير معاينة منهم لذلك ، بل لإيمانهم بما أتيت به وتصديقهم لك فيما أنبأت به عن ربك ، فهؤلاء هم الذين ينفعهم إنذارك و يتعظون بمواعظك ، لا من طبع الله على قلوبهم فهم لايفقهون - إلى أنهم يؤدون الصلاة المفروضة عليهم و يقيمونها على مارسمه الدين ،

فهى التى تطهر قلوبهم وتقربهم من ربهـم حين مناجاتهم له كا جاء فى الحديث. « اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » .

والخلاصة — إنه إنما ينفع إنذارك وتخويفك من يخشى بأس الله وشديد عقابه دون من عداهم من أهل التمرد والعناد .

ثَم حث على الأعمال الصالحة وأبان أن فأئدتها عائدة إليهم فقال :

( ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه و إلى الله المصير ) أى ومن يتطهر من أدناس الشرك وأوضار الذنوب والمعاصى فنفع ذلك عائد إليه ؛ كما أن من يتدسى بالذنوب والآثام فضر ذلك راجع إليه ، و إلى الله مصير كل عامل وهو مجازيه بما قدم من خير أو شر على ما جنى وأثلً لنفسه .

وَمَا بَسْتَوِى الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ (١٩) وَلَا الظَّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ (٢٠) وَمَا يَسْتَوِى الْأَحْيَاءِ وَلَا الْأَمْوَاتُ ، إِنَّ اللهَ وَلَا الظِّلُ وَلَا الخُرُورُ (٢١) وَمَا يَسْتَوِى الْأَحْيَاءِ وَلَا الْأَمْوَاتُ ، إِنَّ اللهَ يُسْمِعُ مَنْ يَسَاءِ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِع مَنْ فِي الْقُبُورِ (٢٢) إِنْ أَنْتَ إِلاَّ نَتَ إِلاَّ نَدِيرٌ (٣٣) إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالحُقِّ بَصِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةً إِلاَّ خَلاَ فِيهَا نَذِيرٌ (٣٣) إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالحُقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةً إِلاَّ خَلاَ فِيهَا نَذِيرٌ (٣٣) وَإِنْ يُنَ كَذَّ بُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُهِمْ ، جَاءَتُهُمْ نَذِيرٌ (٢٤) وَإِنْ يُكَذِّ بُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُهِمْ ، جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرُ وَبِالْكِتَابِ الْدُيرِ (٢٥) ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ مَنْ تَبْلُهِمْ ، كَافَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (٢٦) .

## شرح المفردات

الحرور: السموم إلا أن السموم يكون بالنهار والحرور بالليل والنهار، خلا: أى سلف ومضى، وتذير: أى منذر ومخوف وهو النبى، والبينات: أى المعجزات الدالة على صدقهم فيا يدعون ، والزبر: واحدها زبور وهو الكتاب ، النكير: الانكار بالعقو بة .

#### المعنى الجملي

بعد أن بين سبحانه طريق الهدى وطريق الضلالة وذكر أن المستعد للإيمان قد اهتدى بهدى النذير ، والجاحد المعاند قسا قلبه ولم يستفد من هديه \_ ضرب مثلا به تنجلى حاليهما ، ثم ذكر أن الهداية بيد الله يمنحها من يشاء وأن هؤلاء المشركين كالموتى لا يسمعون نصيحة ولا يهتدون بعظة ، وأن الله لم يترك أمة سدى بل أرسل الرسل ؟ فمنهم من أجاب دعوة الداعى ونجا ، ومنهم من استكبر وعصى ، وكانت عاقبته الوبال والنكال في الدنيا والنار في العقبي .

#### الإيضاح

( وما يستوى الأعمى والبصير . ولا الظلمات ولا النور . ولا الظل ولا الحرور ) أى وما يستوى الأعمى عن دين الله الذى ابتعث به نبيه صلى الله عليه وسلم والبصير الذى قد أبصر فيه رشده فاتبع محمدا صلى الله عليه وسلم وصدَّقه وقبل عن الله ما ابتعثه به ، وما تستوى ظلمات الكفر ونور الإيمان ولا الثواب والعقاب .

تُم ضرب مثلاً آخر لهما فقال :

( وما يستوى الأحياء ولا الأموات ) أى وما يستوى أحياء القلوب بالإيمان بالله ورسوله ومعرفة كتابه وتنزيله ، وأموات القلوب بغلبة الكفر عليها حتى صارت لاتعقل عن الله أمره ونهيه ومعرفة الهدى من الضلال وكل هذه أمثال ضربها الله للمؤمن والإيمان والكافر والكفر .

وَنَحُو الآيَة قُولَه : ﴿ أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا ۖ فَأَحْبَيْنَاهُ ۗ وَجَعَلْنَا لَهُ ۗ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظَّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ؟ ﴾ وقوله : ﴿ مَثْلُ الْفَرِيقَيْنِ كَا لَأَعْمَى وَالْأَصَمُ ۗ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوْيَانِ مَثَلًا ؟ ﴾ . والخلاصة — إن المؤمن بصير سميع نيِّر القلب يمشى على صراط مستقيم فى الدنيا وفى الآخرة حتى يستقر به الحال فى الجنات ذات الظلال والعيون ، والكافر أعمى وأصم يمشى فى ظلمات لاخروج له منها ، فهو يتيه فى غيه وضلاله فى الدنيا والآخرة حتى يفضى به ذلك إلى حرور وسموم ، وحميم وظل من يحموم ، لا بارد ولا كريم.

ثم بين أن الهداية والتوفيق بيده سبخانه وحده فقال :

( إن الله يسمع من يشاء ) أى إن الله يهدى من يشاء إلى سماع الحجة وقبولها بخلق الاستعداد فيه للهداية .

ثم ضرب مثلا لهؤلاء المشركين وجعلهم كالأموات لايسمعون فقال:

( وما أنت بمسمع من فى القبور) أى فكما لاتقدر أن تسمع من فى القبور كتاب الله فتهديهم به إلى سبيل الرشاد ، لاتقدر أن تنفع بمواعظ الله وحججه من كتاب القلب لا يستطيع معرفة الله ولا فهم كتابه وواضح حججه .

والخلاصة - كما لاينتفع الأموات بعد أن صاروا إلى قبورهم وهم كفار بالهداية والدعوة إليها \_ كذلك هؤلاء الشركون لاحيلة لك فيهم ولا تستطيع هدايتهم . ثم بين عمل الرسول فقال :

( إن أنت إلا ندير ) أى ما أنت إلا منذر عقاب الله لهؤلاء المشركين الذين طبع على قلوبهم ، ولم تكلف هدايتهم وقبولهم ماجئتهم به ، فإن ذلك بيده تعالى لا بيدك ولا بيد غيرك ، فلا تذهب فسك عليهم حسرات إن هم لم يستجيبوا لك .

ثم بين سبحانه أنه ليس نديرا من تلقاء نفسه ، بل بإذن ربه و إرادته وأنه ما جاء إلا بالحق فقال :

(إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا) أى إنا أرسلناك أيها الرسول بالإيمان بى وحدى ، وبالشرائع التى فرضتها على عبادى ، مبشرا بالجنة من صدقك وقبل منك ما جئت به من عندى ، ونذيرا بعقاب من كذبك وردّ عليك ما أوحى به إليك .

ثم بین فضله سبحانه علی عباده ورحمته بهم وأنه لم یترکهم دون أن یبین لهم طریق الهدی والضلال فقال :

(وإن من أمة إلا خلا فيها نذير) أى وما من أمة خلت من بنى آدم إلا وقد بعث الله إليهم النذر وأزاح عنهم العلل كما قال: « لِـكَيْلاَ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ » وقال: « وَمَا كُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً » وقال: « وَمَا كُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً » وقال: « وَمَا كُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً » وقال: « وَلَقَدْ بَعَمَنْا فِي كُلِّ أُمَّةً رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا الله وَاجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ ، فَمَنْهُمْ مَنْ هَذْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلاَلَةُ » .

ثم سلى رسوله عما يلاقيه من قومه من الإصرار على العناد والتكذيب وأبان له. أنه ليس ببدع من بين الرسل فقال :

(وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير) أى وإن يكذبك أيها الرسول مشركو قومك فلا تبتئس عا يفعلون ، فقد كذب الذين من قبلهم من الأم رسلهم الذين جاءوهم بالمعجزات الباهرة والأدلة القاطعة وبالكتب الواضحة كالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وزبور داود ، وبعد أن سلاه هدد من خالفوه وعصوه عمثل ما فعل بمن قبلهم من الماضين فقال :

(ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير) أى وبعد أن أتاهم الرسل بما أتوهم كذبوهم فيما جاءوهم به فأخذتهم بالعقاب والنكال ، فانظر كيف كان شديد عقابى مهم و إنكارى عليهم ، فإن تمادى قومك وأصروا على إنكارهم واستمروا في عمايتهم حل بهم مثل ما حل بأولئك ، فتلك سنة الله لاتبديل لها ولا تغيير . « سُنَةً الله في اللّذينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَحِدَ لِسُنَةً الله تَبْدِيلًا » .

ولا يخفى ما فى هذا من شديد التهديد والوعيد .

أَلَمَ عَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٍ فَأَخْرَجْنَا بِهِ تَمْرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلُوانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ (٢٧) أَلُوانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ (٢٧) وَمِنَ الْجُالُ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُرْثُ مُخْتَلِفٌ أَلُوانُهُ كَذَلِكَ إِنَّا يَحْشَى اللهَ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلُوانُهُ كَذَلِكَ إِنَّا يَحْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللهَ عَزيزٌ غَفُورٌ (٢٨)

#### شرح المفردات

ألوانها: أى من أحمر إلى أصفر إلى أخضر إلى نحو ذلك ، الجدد: واحدها جدة (بالضم) وهي الطريق المختلفة الألوان في الجبل ونحوه ، والغرابيب: واحدها غربيب وهوشديد السواد؛ يقال أسود غربيب وأبيض يقق وأصفر فاقع وأحمر قان ، وفي الحديث « إن الله يبغض الشيخ الغربيب » يعنى الذي يخضب بالسواد ، وقال امرة القيس في وصف فرسه :

العين طامحة واليدّ سامحة والرجل لافحة والوجه غربيب

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه دلائل وحدانيته وعظيم قدرته التي أعرض عنها للشركون عنادا واستكبارا \_ أردف ذلك ذكر مايرونه من المشاهدات الكونية المختلفة الأشكال والألوان لعل ذلك يعيد إليهم أحلامهم وينبه عقولهم إلى الاعتبار عايرون ويشاهدون .

### الإيضاح

( أَلَمْ تَرَ أَنَ اللَّهَ أَنْزَلَ مَنَ السَّهَاءَ مَاءً فَأَخْرِجِنَا بِهُ ثَمْرَاتٌ مُخْتَلَفًا أَلُوانَهَا ) يقول سبحانه منبها إلى كمال قدرته: ألم تشاهد أيها الرائي أنا خلقنا الأشياء المختلفة من الشيء الواحد ، فأنزلنا الماء من السماء وأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها وطعومها وروائحها كا هو مشاهد من ألوان الثمار من أصفر إلى أحمر إلى أخضر إلى نحو ذلك .

وَلَحُو الْآيَةُ قُولُهُ: ﴿ وَفِي الْأَرْضِ قَطَعُ ۗ مُتَجَاوِرَاتُ ۗ وَجَنَّاتُ مِنْ أَعْنَابِ وَزَرَعْ ۖ وَتَخَيِلُ صِنْوَانَ وَغَيْرُ صِنْوَانَ يُسْقَى بِمَاءُ وَاحِدٍ وَنَفَضِّلُ بَعْضَمَا عَلَى بَعْضٍ فَي الْأَكُونَ ﴾ . فَي الْأَكُلُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمٍ يَلْقِلُونَ ﴾ .

( ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ) أى وخلق الجبال كذلك مختلفة الألوان من بيض إلى حمر إلى سود غرابيب كما هو مشاهد ، وفى بعضها طرائق مختلفة الألوان أيضا .

( ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك ) أى وكذلك النياس والدواب والأنعام مختلفة الألوان فى الجنس الواحد ، بل الحيوان الواحد قد يكون فيه ألوان مختلفة ، فتبارك الله أحسن الخالقين .

ونحو الآية قوله: « وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمُوَّاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أُلْسِنَتِكُمْ وَأَلُوَانِكُمْ » .

ولما عدد آياته وأعلام قدرته وآثار صنعه بين أنه لايعرف ذلك حق المعرفة إلا العلماء بأسرار الكون العالمون بدقائق صنعه تعالى ، فهم الذين يفهمون ذلك حق الفهم و يعلمون شديد بطشه وعظيم قهره فقال :

( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) أى إنما يخاف الله فيتقى عقابه بطاعته \_ العالمون بعظيم قدرته على ما يشاء من الأشياء وأنه يفعل ما يريد ، لأن من علم ذلك أيقن بعقابه على معصيته فخافه ورهبه خشية أن يعاقبه .

وقد أثر عن ابن عباس أنه قال: العالم بالرحمن من عباده ، من لم يشرك به شيئا، وأحل حلاله ، وحرم حرامه ، وحفظ وصيته ، وأيقن أنه ملاقيه ومحاسبه بعمله . وقال الحسن البصرى: العالم من خشى الرحمن بالغيب، ورغب فيما رغَّب الله فيه، ورهد فيما سخط الله فيه ثم تلا الآية .

وعن عائشة قالت: «صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه ، فتنزه عنه قوم ، فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم، فخطب فحمد الله ثم قال: مابال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه ، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية » ، أخرجه البخارى ومسلم .

ثم بين سبب خشيتهم منه فقال:

( إن الله عزيز غفور) أى إن الله عزيز فى انتقامه نمن كفر به ، غفور لذنوب من آمن به وأطاعه ، فهو قادر على عقو بة العصاة وقهرهم : و إثابة أهل الطاعة والعفو عنهم ، ومن حق المعاقب والمثيب أن يُخشى .

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كَتِابَ اللهِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ (٢٩) لِيُوَفِيَّهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ (٣٠) .

#### شرح المفردات

يتلون : أى يتبعون من قولهم تلاه إذا تبعه ، لأن التلاوة بلا عمل لانفع فيها ، وقد ورد : «رُبَّ قارئ للقرآن والقرآن يلعنه» والمراد من التجارة المعاملة مع الله لنيل الثواب ، وتبور : أى تكسد

### المعنى الجملي

لما بين سبحانه أن العلماء هم الذين يخشون الله و يخافون عقابه \_ أردف ذلك ذكر حال العالمين بكتاب الله العاملين بما فرض فيه من أحكام كا ٍقامة الصلاة

و إيتاء الزكاة فى السر والعلن ، وأبان أن هؤلاء يرجون ثوابا من ربهم كفاء أعمالهم، بل أضعاف ذلك فضالا من ربهم ورحمة منه ، ويطمعون فى غفران زلاتهم ، لأنه الغفور الشكور لهم على ما أحسنوا من عمل .

## الإيضاح

إن الذين يتبعون كتاب الله و يعملون بما فرض فيه من فرائض ، فيؤدون الصلاة المفروضة لمواقيتها على ما رسمه الدين بإخلاص وخشية من ربهم ، و يتصدقون عما أعطاهم ربهم من الأموال سرا وعلانية بلا بسط ولا إسراف \_ هؤلاء قد عاملوا ربهم راجين ربح تجارتهم بنيلهم عظيم ثوابه كفاء ما قدموا من عمل مع الإخبات والإنابة إليه ، و يبتغون فضلا منه ورحمة فوق ذلك ، وغفرانا لما فرط من زلاتهم ، وما اجترحوا من سيئاتهم ؟ فالله هو الغفور لما فرط من المطيعين من الزلات ، الشكور لطاعاتهم ، فهجازيهم عليها الجزاء الأوفى .

وَنَحُو الْآَيَةِ قُولُهِ : ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَ يَزَ يَدُهُمْ ۚ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ .

#### شرح المفردات

الكتاب: هو القرآن ، مصدقا لما بين يديه: أى لما تقدمه من الكتب السهاوية ، خبير بصير: أى محيط ببواطن أمورهم وظواهرها ، مقتصد: أى عامل به تارة ، ومخالف له أخرى ، سابق: أى متقدم إلى ثواب الله راج دخول جنته ، بالخيرات أى بسبب ما يعمل من الخيرات والأعمال الصالحة ، بإذن الله : أى بتوفيقه وتيسيره ، والحزن: هو الخوف من محذور يقع فى المستقبل ، دار المقامة : أى دار الإقامة التى لا انتقال عنها أبدا ، وهى الجنة ، نصب : أى تعب ، ولغوب : أى كلال وفتور .

## المعنى الجملي

بعد أن ذكر أن الذين يتلون كتاب الله يوفيهم أجرهم \_ أكد هذا وقرره بأن هذا الكتاب حق وصدق ، وهو مصدق لمابين يديه من الكتب ، فتاليه مستحق لهذا الأجر والثواب ، ثم قسم هؤلاء الذين أورثوا الكتاب أقساما ثلاثة : ظالم انفسه ، ومقتصد ، وسابق بالخيرات ، ثم ذكر جزاء هؤلاء السابقين ، وأنهم يدخلون جنات تجرى من تحتها الأنهار وأنهم يحلون فيها أساور الذهب واللؤلؤ و يلبسون الحرير ، ويقولون حيائذ : الحدلله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، و يقولون : إنه أحلنا دارا لانصب فيها ولا تعب .

## الإيضاح

(والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه) أي إن القرآن الذي أنزلناه عليك هو الحق من ربك ، وعليك وعلى أمتك أن تعمل به وتتبع مافيه ، دون غيره من الكتب انتي أوحيت إلى غيرك ، وهو مصدق لما مضى بين يديه مما أنزل على الرسل من قبله فصار إمامًا لها .

( إن الله بعباده لخبير بصير ) أي إن الله خبير بأحوال عباده ، بصير بما يصلح

لهم فيشرع لهم من الأحكام ما يناسب أحوال الناس في كل زمان ومكان ، و يرسل من السلام من هو حقيق بتبليغ ذلك للناس « اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتِهُ » .

(ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومَهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ) أى أوحينا إليك القرآن ثم أورثناه من اصطفينا من عبادنا ، وهم هذه الأمة التي هي خير الأم بشهادة الكتاب «كُنْتُم خَيْرَ أُمَّة أُخْرِ جَتْ لِلنَّاسِ» وجعلناهم أقساما ثلاثة :

- · (١) ظالم لنفسه مفرّط في فعل بعض الواجبات مرتكب لبعض الحرمات .
- (٢) مقتصد مؤدّ للواجبات تارك للمحرمات تقع منه تارة بعض الهفوات ، وحيناً يترك بعض المستحسنات .
- (٣) سابق بالخــيرات بإذن الله ، يقوم بأداء الواحبات والمستحبات ويترك المحرمات والمكروهات و بعض المباحات .

والخلاصة — إن الأمة في العمل أقسام ثلاثة : مقصر في العمل بالكتاب مسرف على نفسه . ومتردد بين العمل به ومخالفته . ومتقدم إلى ثواب الله بعمل الخيرات وصالح الأعمال بتيسير الله وتوفيقه .

وقال الحسن: الظالم الذي ترجح سيئاته على حسناته ، والمقتصد الذي استوت حسناته وسيئاته ، والسابق من رجحت حسناته على سيئاته .

( ذلك هو الفضل الكبير ) أى ذلك الميراث والاصطفاء فضل عظيم من الله لايقدر قدره .

و بعد أن ذكر سبحانه أحوال السابقين بيّن جزاءهم ومآلهم بقوله :

( جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير ) أى بساتين إقامة يدخلها هؤلاء الذين أورثناهم الكتاب واصطفيناهم من عبادنا يوم القيامة، ويحلون فيها أسورة من ذهب ولآلئ ويكون لباسهم حريرا.

(وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن) أي ويقولون حينئذ: الحمد لله الذي أذهب عنا الخوف من هموم الدنيا والآخرة. أذهب عنا الخوف من هموم الدنيا والآخرة. ثم ذكر السبب في ذهاب الحزن عنهم فقال:

( إن ربنا لغفور شكور ) أى إن بنا لغفور لذنوب المذنبين، شكور للمطيعين، روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة فى قبورهم ولا فى نشورهم ، وكأنى بأهل لا إله إلا الله ينفضون التراب عن رءوسهم ويقولون : الحد لله الذى أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور » .

والخلاصة — إنه أذهب عنهم الحزّن من خوف العاقبة ومن أجل المعاشّ والوساوس الشيطانية .

ولما ذكر سرورهم وكرامتهم بتحليتهم بالحلى و إدخالهم الجنات — ذكر سرورهم بيقائهم فيها وأعلمهم بدوامها فقال :

(الذى أحلَّنا دار المقامة من فضله لايمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب) أى إن ربنا لغفور شكور ، لأنه أنزلنا الجنة التي لاتحوّل عنها ولا نقلة ، ولايصيبنا فيها تعب ولا وجع ولا إعياء ولافتور .

والخلاصة — إنهم أتعبوا أنفسهم في العبادة في دار الدنيا فاستراحوا راحة دأئمة في الآخرة كما قال : «كُلُوا وَاشْرَ بُوا هَنِيئًا مِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخُالِيَةِ » .

وَاللَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا ؟ كَذَلِكَ نَجْرِى كُلَّ كَفُور (٣٦) وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فَهَمْ مِنْ عَذَابِهَا ؟ كَذَلِكَ نَجْرِي كُلَّ كَفُور (٣٦) وَهُمْ يَصْطَرَخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا لَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي بَكُنَّا لَعْمَلُ ، أَوَلَمْ نَعْمَرُ كُمْ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا لَعْمَلُ مَا لِخَلَا لَذِي بَكُنَّا لَعْمَلُ ، أَوَلَمْ نَعْمَرُ كُمْ مَا يَتَذَكَّ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ وَ وَفَا فَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَسْمِير (٣٧) .

#### شرح المفردات

لايقضى عليهم: أى لايحكم عليهم بموت ثانٍ ، يصطرخون: أى يصيحون أشد الصياح للاستغاثة ، نعمركم: أى نمهلكم ، الظالمين: أى للكافرين ، نصير: أى معين يدفع عنهم العذاب .

#### المعنى الجملي

بعد أن بين ما لعباده الذين أورثوا الـكتاب من النعمة في دار السرور التي قال في مثلها القائل:

علياء لاتنزل الأحزان ساحتها لو مسها حجر مسته سرّا. أردف ذلك بذكر ما لأضدادهم من النقمة زيادة في سرورهم بما قاسوا في الدنيا من تكبرهم عليهم وفخارهم بما أوتوا من نعيم زائل وحبور لايدوم .

#### الإيضاح

(والذين كفروا لهم نار جهنم لايقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها) أي والذين ستروا ما تدل عليه العقول من شموس الآيات وأنوار الدلالات ، لهم نار جهنم لا يحكم عليهم فيها بموت ثان فيستر يحوا من الآلام ، ولا يخفف عنهم العذاب فيها ، بل كلا حبت زيد سعيرها .

ونحو الآية قوله « وَنَادَوْ ا يَامَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، قَالَ إِنَّكُمْ مَاكَثُونَ» وَقُوله: « إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّ خَالِدُونَ. لاَ يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيومُبْلِسُونَ» وقوله: « كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَسِعِيرًا » وقوله: « فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَ كُمْ وَقُوله: « فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَ كُمْ إِلاَّ عَذَابًا » .

ثم بين أن هذا جزاء كل كافر بنعمة ربه ، جاحد بوحدانيته فقال :

(كذلك نجزى كل كفور) أى وهكذا نكافئ كل جاحد لآلاء الله منكر لرسله ، فندخله نار جهنم بما قدم من سيئات فى الدنيا .

(وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل) أي وهم يستغيثون ويضجون في النار يقولون ربنا أخرجنا منها وأعدنا إلى دار الدنيا نطعك ونعمل غير الذي كنا نعمل من معصيتك ، وقد علم منهم أنه لو ردهم إلى هذه الدار لعادوا إلى ما نهوا عنه .

وحينئذ يقال لهم تقريعا وتوبيخا :

(أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟) أى أو ما عشتم فى الدنيا أعمارا لوكنتم بمن ينتفعون بالحق لانتفعتم به مدة عمركم؟

وَنَحُو الآية قُولُهُ تَعَالَى حَكَايَةُ عَنْهُم ﴿ فَهَلُ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلِ ؟ » .

والخلاصة — إنه تعالى لايجيبكم إلى ما طلبتم ، لأنكم كنتم عصاة ولو رددتم لعدتم إلى ما نهيتم عنه .

روى أحمد عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «لقد أعذر الله إلى عبد أحياه حتى بلغ ستين أو سبعين ، لقد أعذر الله تعالى إليه ، لقد أعذر الله تعالى إليه ».

( وجاءكم النذير ) أى وجاءكم الرسول ومعه كتاب الله ينذركم بالعقاب إن خالفتم أمره وتركتم طاعته .

والخلاصة — إنه احتج عليهم بأمرين : طول العمل، و إرسال الرسل .

ونحوالآية قوله: « وَنَادَوْا يَامَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبَّكَ. قَالَ إِنَّكُمْ مَا كَيْمُونَ. لَقَدْ جِئْنَا كُمْ بِالْحُقِّ وَلَكِنَّأَ كُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ » وقوله : «كُلِّمَا أُلْقِيَ لَقَدْ جِئْنَا كُمْ بِالْحُقِّ وَلَكِنَّأَ كُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ » وقوله : «كُلِّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوَجْ سَأَ لَهُمْ خَزَنَتُهُا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ؟ قَالُوا بَلِيَ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا: مَا نَزَّلَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ فِي ضَلاَلِ كَبِيرٍ » .

وقد استبان مما تقدم أنهم لايخرجون منها ، ومن ثم قال :

( فذوقوا فما للظالمين من نصير ) أى فذوقوا عذاب النار جزاء مخالفتكم للأنبياء فى حياتكم الدنيا ، ولن تجدوا لكم ناصرا ينقذكم مما أنتم فيه مر العذاب والسلاسل والأغلال .

إِنَّ اللهَ عَالِمُ عَيْبِ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيم ﴿ بِذَاتِ الصَّدُورِ (٣٨) فَمُو اللَّهِ عَلَيْهِ ﴿ كَفُرُهُ مَ وَلاَ هُو اللَّرْضِ ، فَمَنْ كَفَرَ فَمَلَيْهِ كَفُرُهُ ، وَلاَ هُو الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ فِي الْأَرْضِ ، فَمَنْ كَفَرَ فَمَلَيْهِ كَفُرُهُ ، وَلاَ يَزِيدُ الْكَافِرِينَ يَوْ الْكَافِرِينَ يَوْ الْكَافِرِينَ كَفُرُهُمْ إِلاَّ مَقْتًا ، وَلاَ يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كَفُرُهُمْ إِلاَّ خَسَارًا (٣٩) .

#### شرح المفردات

ذات الصدور: هي المعتقدات والظنون التي في النفوس، والخلائف: واحدهم خليفة ؛ وهو الذي يقوم بما كان قائما به سلفه، مقتا: أي بغضا واحتقارا، خسارا: أي خسارة ؛ فالعمر كرأس مال أإذا اشترى به صاحبه رضا الله رجح، وإذا اشترى به سخطه خسر.

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر فيا سلف أنه ليس للظالمين من ينصرهم ويدفع العذاب عنهم – أردف ذلك ببيان أن الله محيط بالأشياء علماً ، فلوكان لهم نصير في وقت مّا لعلمه . إلى أنه تعالى لما نفي النصير على سبيل الاستمرار ، وكان ذلك مظنة أن يقال كيف يخلّدون في العذاب وقد ظلموا في أيام معدودات \_ أعقب ذلك بذكر أنه عليم عا انطوت عليه ضمائرهم ، وأنهم صموا على ماهم فيه من الضلال والكفر إلى الأبد ،

فمهما طالت أعمارهم فلن تتغير حالهم .

#### الإيضاح

(إن الله عالم غيب السموات والأرض) أى إن الله عالم ما تخفون أيها المشركون في أنفسكم وما تضمرون وما ستنوون أن تفعلوه ، وما هو غائب عن أيصاركم. في السموات والأرض ، فاتقوه أن يطلع عليكم وأنتم تضمرون الكيد لرسوله ، وتريدون إطفاء دينه ، وتنصرون آلهتكم التي لا تنفعكم شيئا يوم القيامة .

ثم علل هذا بقوله:

( إنه عليم بذات الصدور ) أى لأنه عليم بما تكنه السرائر ، وما تنطوى عليه الضائر ، وسيجازى كل عامل بما عمل .

وفي هذا إيماء إلى أنه لو مد أعمارهم لم يرجعوا عن الكفر أبدا ، فلا مطمع في صلاحهم .

ثم ذكر ما هو سبب آخر لعلمه بالغيب فقال :

(هو الذي جعله خلائف في الأرض) أي هو الذي ألتي إليكم مقاليد التصرف والانتفاع بما في الأرض لتشكروه بالتوحيد والطاعة .

( فمن كفر فعليه كفره ) أى فمن غمط مثل هذه النعمة العظيمة فإنما يعود وبال ذلك إلى نفسه دون غيره ، لأنه هو المعاقب لاسواه .

ثم فصل ذلك و بيَّنه بقوله :

ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا) أى وكل استمروا في كفرهم أبغضهم ربهم وغضب عليهم .

( ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا ) أى وكلا اطمأنوا إليه خسروا أنفسهم يوم القيامة وحق عليهم سوء العذاب .

والتكرير للتنبيه إلى اقتضاء الكفر لكل من الأمرين القبيحين على سبيل الاستقلال . قلْ أَرَأَ يْتُمْ شُرَكاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ؟ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ كَفَمْ شِرْكَ فِي السَّمُواتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ كَفَمُ شِرْكَ فِي السَّمُواتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى تَدِينَةً مِنْهُ ؟ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلاَّغُرُورًا (٤٠) إِنَّ اللهَ يُعْسِكُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولاً ، وَلَئَنْ زَالتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولاً ، وَلَئَنْ زَالتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدُهِ ؟ إِنَّهُ كَانَ حَلِيهًا عَفُورًا (٤١) .

## شرح المفردات

أرأيتم : أى أخبرونى ، شرك : أى شركة ، يمسك : أى يحفظ ، وتزول : أى تضطرب وتنتقل من أماكنها .

#### المعنى الجملي

بعد أن أبان سبحانه أنه هو الذي استخلفهم في الأرض \_ أكد هــذا بأمره. صلى الله عليه وسلم بما يضطرهم إلى الاعتراف بوحدانيته وعدم إشراك غيره معه .

#### الإيضاح

(قلأرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أرونى ماذا خلقوا من الأرض)أى أخبرونى أيها المشركون عن شركائكم الذين تدعونهم من دون الله من الأصنام والاوثان أرونى أي جزء مر الأرض أو من الأناسى والحيوان خلقوا حتى يستحقوا الإلهاية والشركة .

والخلاصة — أعلمتم هذه الآلهة ما هي ؟ وعلى أى حال هي ؟ فإن كنتم تعلمون أنها عاجزة ، فكيف تعبدونها ، و إن كنتم توهمتم فيها القدرة فأروني أثرها ؟ . ( أم لهم شرك في السموات ) أي أم لهم شركة مع الله في خلق السموات حتى

يستحقوا مازعتم فيهم .

( أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه ؟ ) أى أم هناك كتاب أوتوه ينطق بأنا اتخذناهم شركاء ، فهم على حجة ظاهرة من ذلك الكتاب بأن لهم شركة معنا .

وخلاصة ما تقدم — أخبرونى عمن تعبدونهم من دون الله ، هل استبدوا بخلق شيء من الأرض حتى يعبدوا كعبادة الله ، أولهم شركة معه فى خلق السموات ، وآتيناهم برهانا بهذه الشركة .

الخلاصة: إن عبادة هؤلاء إما بدليل من العقل، ولا عقل يحكم بعبادة من لا يخلق شيئا، وإما بدليل من النقل، وإنا لم نؤت المشركين كتابا فيه الأمر بعبادة هؤلاء.

و بعد أن نفى ما نفى من الحجج أضرب عنه بأن الذى حملهم على الشرك هو تقرير السلف للخلف و إضلال الرؤساء للأتباع وقولهم لهم : إن هؤلاء شفعاء يشفعون لهم عند الله إذا هم عبدوهم ، و إلى هذا أشار بقوله :

( بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا) أى بل إنما اتبعوا في ذلك آراء أسلافهم وضُلاَّهم، وما هي إلا غرور وأباطيل

ولما أبان حقارة الأصنام أرشد إلى عظمته تعالى فقال:

(إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا) أى إن الله يمنع السموات أن تضطرب من أما كنها ، فترتفع أو تنخفض و يمنع الأرض من مثل ذلك ، ويحفظهما برباط خاص ، وهو ما يسميه العلماء نظام الجاذبية ، فجميع العوالم من الأرض والقمر والشمس والسيارات الأخرى تجرى في مدارات خاصة بهذا النظام الذي وضع لها ، ولولا ذلك لتحظمت هذه الكرات المشاهدة وزالت عن أما كنها ، لكنها به ثبتت في مواضعها واستقرت في مدارتها .

( وائن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده ) أى و إن أشرفتا على الزوال ما استطاع أحد أن يمسكهما من بعد الله .

والخلاصة — إنه لا يقدر على دوامهما و بقائهما على هذا الوضع إلا اللطيف الخبير.

ونحو الآية قوله : « وَ يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلاَّ بِإِذْنهِ » وقوله : « وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ » .

( إنه كان حليما غفورا ) ومن ثم حلم على المشركين وغفر ان تاب منهم على عظيم جرمهم المقتضى تعجيل العقو بة لهم .

والخلاصة — إنه يحلم و يُنْظِّر ، و يؤجل ولا يعجل ، و يستر و يغفر .

وَأَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَ يُمَانِهِمْ لَئَنْ جَاءِهُمْ نَذِينَ لَيَكُونُنَ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى اللّٰمَم ، فَلَمَّا جَاءِهُمْ نَذِينَ مَا زَادَهُمْ إِلاَّ الْفُورًا (١٤) مِنْ إِحْدَى الْأَمَم ، فَلَمَّا جَاءِهُمْ نَذِينَ مَا زَادَهُمْ إِلاَّ الْفُورًا (١٤) اسْتَكَبُّارًا فِى الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّ وَلاَ يَحِيقُ المَكْرُ السَّيِّ إِلاَّ بِأَهْلِهِ ، فَهَلْ يَعْفِقُ المَكْرُ السَّيِّ إِلاَّ مِنْ أَهْلِهِ ، فَهَلْ يَعْفِقُ اللهِ تَبْدِيلاً وَلَنْ تَجِد فَهُلُ يَعْفِدُ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً وَلَنْ تَجِد لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً وَلَنْ تَجِد لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً وَلَنْ تَجِد لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً وَلَنْ تَجَدِد لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً وَلَنْ تَجِد لِسُنَّةِ اللهِ تَعْوِيلاً (١٤٤) .

## شرح المفردات

وأقسموا: أى حلف المشركون، جهد أيمانهم: أى غاية اجتهادهم فيها، نذير: أى رسول، أهدى من إحدى الأمم: المراد بها اليهود أوالنصارى، نفورا: أى تباعدا عن الحق، مكر السيئ: أى المكر السيئ الذى فيه خداع وكيد لرسول الله صلى الله على الله عليه وسلم، ولا يحيق: أى ولا يصيب ولا ينزل، سنة الأولين: أى سنة الله فيهم بتعذيب مكذبيهم، تبديلا: بوضع الرحة موضع العذاب، تحويلا: بأن ينقل عذابه من المكذبين إلى غيرهم.

## المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه تكذيبهم للتوحيد بإشراكهم الأوثان والأصنام وبكَّتهم على هذا أشد التبكيت وضرب لهم الأمثال ليبين لهم سخف عقولهم وقبح معتقداتهم،

أردف ذلك بذكر إنكارهم للرسالة بعد أن كانوا مترقبين لها ناعين على أهل الكتاب تكذيب بعضهم بعضا، فقالت اليهود: ليست النصارى علىشىء، وقالت النصارى: ليست اليهود على شىء، ثم هددهم بأن عاقبتهم ستكون الهلاك الذى لامحيص منه، وتلك سنة الله فى الأولين من قبلهم، وسنته لا تبديل فيها ولا تحويل.

## الإيضاح

( وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونُن أهدى من إحدى الأمم ) أى وأقسم المشركون بالله أغلظ الأيمان وبالغوا فيها أشد المبالغة : لأن جاءهم من الله رسول ينذرهم بأسه ، ليكون أسلك لطريق الحق وأشد قبولا له من أى أمة من الأمم التي خلت من قبلهم .

( فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا . استكبارا فى الأرض ومكر السبىء ) أى ولا حين جاءهم الرسول انعكست الآية ، فما زادهم مجيئه إلا بعدا من الإيمان بالله وانصرافا عن الحق واستكبارا عن اتباع آيات الله ، ومكروا بالناس مكرا سيئا فصدوهم عن سبيل الله .

والخلاصة — إنه تبين أنه لاعهد لهم مع ادعائهم أنهم أوفى الناس، ولا صدق لهم مع جزمهم بأنهم أصدق الخلق، وصار مثلهم مثل الإبل التي نفرت من ربها فضلت عن الطريق فدعاها فازدادت بدعائه نفرة وصارت بحيث يتعذر أو يتعسر ردها.

ثم بين أن عاقبة مكرهم عادت عليهم بالوبال بقوله :

( ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ) أى ولا يعود و بال ذلك إلا عليهم أنفسهم دون غيرهم .

روى الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لاتمكروا ولا تعينوا ماكرا فإن الله يقول : « وَلاَ يَحِيقُ الْمَـكُرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ » ولا تبغوا ولا تعينوا باغيا فإن الله سبحانه يقول: « إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ » ولا تنكثوا ولا تعينوا الله يقول: « فَمَنْ نَكَثُ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ » .

وقد وقع مثل هذا في كلام العرب فقد قالوا: من حفر لأخيه جُبًّا وقع فيه منكبًّا.
والعبرة في الأمور بالعواقب، والله يمهل ولا يهمل ووراء الدنيا الآخرة، فإن لم
يجاز الماكر في هـذه الدار فسيلتى الجزاء في الآخرة « وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ.
مُنْقَلَبٍ يَنْقَلَبُونَ ؟ ».

ثم هددهم بأن يحل بهم مثل ما حل بمن قبلهم من العذاب فقال:

(فهل ينظرون إلا سنة الأولين) أى فهل ينتظر هؤلاء المشركون من قومك إلا أن أحل بهم من نقمتى على شركهم بى وتكذيبهم رسولى ــ مثل ما أحللت بمن قبلهم من أمثالهم الذين كذبوا رسلهم .

ثم علل انتظارهم للعذاب وتهديدهم به بقوله :

( فلن تجد لسنة الله تبديلا ، ولن تجد لسنة الله تحويلا ) أى وهذه سنة الله في كل مكذب فلا تغير ولا تبدل ، ولن يجول الرحمة موضع العذاب ، ولن يحول العذاب من نفس إلى أخرى كما قال : « وَلاَ تَزِ رُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى » .

أَوَلُمْ عَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الَّذِينَ مِنْ قَرَّمُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمُواتِ قَبْلُهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، وَمَا كَانَ اللهُ لِيُمْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمُواتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيماً قَدِيرًا (٤٤) وَلَوْ يُوَّاخِذُ اللهُ النَّاسَ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيماً قَدِيرًا (٤٤) وَلَوْ يُوَّاخِذُ اللهُ النَّاسَ عَمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِها مِنْ دَابَّةٍ وَلَـكِنْ يُوَّخِرُهمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ، فَإِذَا جَاءً أَجَلَهُمْ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بعِبَادِهِ بَصِيرًا (٥٤).

#### المعنى الجملي

بعد أن هدد المشركين بحريان سنة الله فيهم بإهلاكهم كا أهلك المسكذ بين من قبلهم - نبههم إلى ذلك بما يشاهدونه من آ ثارهم في رحلاتهم للتجارة في الشام والعراق والعين ، فقد خلت منهم منازلهم وسلبوا ما كانوا فيه من النعيم بعد كال القوة وكثرة العدد والعدد ، وكثرة المال والولد ، وما أغنى ذلك عنهم شيئا ولا دفع عنهم من عذابه لما جاء أمره ، لأنه لا يعجزه شيء إذا أراده .

ثم ذكر حلمه بعباده وأنه لو آخذهم بما اجترحوا من السيئات ما ترك على ظهر الأرض إنساناً يدب على وجهها، لكنه أخر عقابهم إلى يوم القيامة فيحاسبهم ويوفى كل عامل جزاء عمله إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، وهو البصير بحال عباده

#### الإيضاح

(أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة ؟) أى أو لم يسر هؤلاء المشركون بالله في الأرض التي أهلكنا فيها أهلها بكفرهم بنا وتكذيبهم رسلنا ، أثناء رحلاتهم التي يسلكونها إلى طريق الشام في تجاراتهم ، فينظروا كيف كانت عاقبتهم – ألم نهلكهم ونخرب مساكنهم ونجعلهم مثلا لمن بعدهم فيتعظوا بهم وينزجروا عماهم عليه من الشرك بعبادتهم الآلهة من الأوثان والأصنام ؟

ثم بين أنهم إذا ساروا على تمردهم وعنادهم فهم لايفلتون من عقابه فقال : (وماكان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض) أى ولن يعجز الله هؤلاء المشركون به المكذبون لرسوله فيسبقوه هربا وينجوا من الهلاك إذا هو أراد ذلك بهم ، لأنه لا يعجزه شيء يريده في السموات ولا في الأرض . وغير خاف ٍ مافى هذا من شديد الوعيد وعظيم التهديد لهم .

أثم علل عدم عجزه عن شيء فيهما بقوله :

( إنه كان عليما قديرا ) أى إنه تعالى عليم بمن يستبحق أن يعجل له العقوبة ، ومن قد تاب وأناب إلى ربه ورجع عن ضلالته ، قدير على الانتقام بمن شاء مهم ، وعلى توفيق من أراد الإيمان .

ولما كان المشركون يستعجلون بالوعيد استهزاء فيقولون « اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحُقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاء أُو اثْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِمٍ » هُوَ الحُقق مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاء أُو اثْتِنَا بِعَضَهم إلى ربه ، بين أنه لايعاجلهم بالعقو بة على ماكسبوا ، لعلهم ينيبون أو ينيب بعضهم إلى ربه ، ويتوب إلى رشده فقال :

( ولو يؤاخذ الله الناس بماكسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ) أى ولو يعاقب الله الناس و يكافئهم بما عملوا من الذنوب واجترحوا من الآثام ما ترك على ظهر الأرض نسمة تدب لشؤم المعاصى التى يغتنون فيها .

(ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى ) أى ولكن يؤخر عقابهم ومؤاخذتهم عالم الم أجل حدده عنده لايقصرون دونه ولا يتجاوزونه إذا بلغوه .

( فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيراً ) أى فإذا حل الأجل فإن الله يجازى المكلفين بما عملوا من خير أوشر ، لا يخفى عليه شىء من أمرهم ، دق أو جل ، ظهر أو بطن .

اللهم أحسن أعمالنا ظواهرها و واطنها ، وتقبل منا ما نعمل مما يرضيك إنك أنت الخبير البصير .

# بحمل ما اشتملت عليه السورة الكريمة من حكم وأحكام

- (١) الأدلة على قدرة الله بإبداعه للـكون وأنه المنعم المتفضل.
  - (٢) تذكير الناس بالنعم ليشكروها .

.

.

- (٣) تثبيت فؤاد رسوله بذكر قصص المكذبين للأنبياء والمرسلين.
- (٤) نداء الناس عامة بأن يتحلوا بالفضائل، ويتخلوا عن الرذائل ولا يتبعوا

خطوات الشيطان، و ينظروا فيما أبدع الرحمن من الآيات في الأرض والسموات.

- (٥) ضرب الأمثال لما سلف من القسمين ، و إيضاح الطائفتين المؤمنة والكافرة .
- (٦) تقسيم المؤمنين إلى علماء محققين ، وصالحين متقين ، ثم تقسيمهم من حيث العمل أقساما ثلاثة .
  - (٧) وصف عاقبة الكافرين والمؤمنين وما يلقاه كل منهما يوم القيامة .

#### سيورة يس

هى مَكَيَّةَ إِلاَ قُولُه : « وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلاَّ كَأَنُوا عَنْهَا مُعْرضِينَ » فمدنية .

وآيها ثلاث وثمانون ، نزلت بعد سورة الجن.

ووجه اتصالها بما قبلها :

(١) إنه لما جاء فى السورة السالفة قوله: « وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ » وقوله: « وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَ مُكَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ لَذِيرُ » وقد أعرضوا عنه وكذبوه — افتتح هـذه السورة بالقسم بصحة رسالته وأنه على صراط مستقيم لينذر قوما ما أنذر آباؤهم .

(٣) إنه قال فيما قبلها « وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى » وقال في هــــذه : « وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ وَقال في هــــذه : « وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ » .

## بِسْم ِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم ِ

الس (١) وَالقُرْ آنِ الْحُدِيمِ (٢) إِنَّكَ لِمَنَ الْمُرْسَايِنَ (٣) عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ (٤) تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (٥) لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمُ مُسْتَقِيمٍ (٤) تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (٥) لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمُ مُسْتَقِيمٍ (٤) اَقَدْ حَقَّ الْقُولُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لاَيُؤْمِنُونَ (٧) إِنَّا فَهُمْ غَافِلُونَ (٨) وَجَعَلْنَا مِنْ جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَعْلَا فَهِي إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ (٨) وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيمِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفَهِمْ سَدًّا وَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ (٩) وَسَوَانِهِ عَلَيْمِمْ وَأَنْذَرُهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ (١٠) إِنَّعَا مُنْ فَهُمْ وَلَا يُعْمِرُونَ (٩) وَسَوَانِهِ عَلَيْمِمْ وَأَنْذَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (١٠) إِنَّعَا ثُنْذِرُ مَنِ

اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِعَفْوِرَةٍ وَأَجْرٍكَرِيمٍ (١١) إِنَّا نَحْنُ ثُحْ مِي اللَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءَ أَحَصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينِ (١٢).

## شرح المفردات

( يس ) تقدم الكلام في نظائره من الحروف المقطعة في أوائل السور ، وأن الرأى الرجيح فيها أنها حروف تنبيه نحو ألا ويا ، وينطق بأسمائها فيقال ( ياسين ) .

روى عن ابن عباس أنه قال يس : أى يا إنسان بلغة طىء، والحكيم : أى ذى الحكمة ، على صراط مستقيم : أى طريق قويم من عقائد صحيحة وشرائع حقة، حق : أى ثبت ووجب ، الأغلال : واحدها غُلَق ، وهو ما يشد به اليد إلى العنق للتعديب والتشديد ، والمقمح : الذى يرفع رأسه ويغض بصره .

قال أبو عبيدة: يقال قمح البعير: إذا رفع رأسه عن الحوض ولم يشرب، من بين أيديهم: أى من أمامهم، فأغشيناهم: أى فغطينا أبصارهم، والذكر: القرآن، وخشى الرحمن: أى خشى عقابه، بالغيب: أى قبل حلوله ومعاينة أهواله، ماقدّموا: أى ما أسلفوا من الأعمال الصالحة والطالحة، وآثارهم: أى ما أبقوه بعدهم من الحسنات كملم علموه، أو كتاب ألّفوه، أو بناء في سبيل الله بنوه، أو من السيئات كغرس بذور الضلالات بين الناس، في إمام مبين: أى في أصل يؤتم به.

### الإيضاح

(يُسَ والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين. على صراط مستقيم) أى أقسم بالقرآن الحكم الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إنك أيها الرسول لمن المرسلين الذين هم على دين قديم وشرع مستقيم .

(تنزيل العريز الرحيم) أى هذا الصراط المستقيم ، والدين القويم ، تنزيل من رب العزة الرحيم بعباده .

ونحو الآية قوله : « وَ إِنَّكَ لَتَهُدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . صِرَاطِ اللهِ الذِي. لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلاَ إِلَى اللهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ » .

(لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون) أى إنا أرسلناك لتنذر العرب الذين لم يأتهم نذير من قبلك ، فهم فى غفلة عن معرفة الشرائع التى فيها سعادة البشر ، وإصلاح المجتمع .

وذكرهم وحدهم هنا ؛ لأن الخطاب كان معهم ، وهذا لا يمنع أنه مرسل إلى الناس كافة كما قال : « قُلْ يُـاثِّيمُا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيمًا » .

(لقد حق القول على أكثرهم فهم لايؤمنون) أى لقد وجب العقاب على أكثرهم ، لأنه سبحانه سجل عليهم فى أم الكتاب أنهم لايؤمنون به ولا يصدقون برسوله ، لما علم من خبث نقوسهم وسوء استعدادهم ، فلا تعمرُ قلوبهم بالإيمان ، ولا تُخْبِت لله فى أى زمان .

أثم ضرب لهم مثلا فقال:

(إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهى إلى الأذقان فهم مقمحون) أى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهى واصلة إلى الأذقان ملصقة بها ، فهم من جَرَاء ذلك مقمحون أى مرفوعو الرءوس ، إذ أن طوق الغُلّ الذي في عنق المغلول يكون في ملتقي طرفيه تحت الذقن حلقة فيها رأس العمود خارجا من الحلقة إلى الذقن ، فلا يمكنّه من أن يطأطئ رأسه فلا يزال مقمحا .

والمراد منعناهم بموانع عن الإيمان تشبه ما ذكر، فهم غاضو أبصارهم لايلتفتون إلى الحق ولا يعطفون أعناقهم نحوه ولا يطأطئون رءوسهم له .

ثم أكد ماسبق وزاده بيانا وتفصيلا فقال :

( وجعلنا من بين أيديهم سدّا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لايبصرون ) أى إنه زُيِّن لهم سوء أعمالهم وأعجبوا بأنفسهم واستكبروا عن اتباع الرسول وشمخوا بأنوفهم ولم يخضعوا لما جاءهم به وسدوا أبواب النظر عما ينفعهم ولم يقبلوا شيئا سوى ماهم عليه ؛ فما مثاهم إلا مثل من أحاط به سدّان من الأمام والحلف فحجباه عن النظر فهو لايبصر شيئا .

والخلاصة — إنهم محبوسون في سجن الجهالة ، ممنوعون عن النظر في دلائل الأنفس ودلائل الكون ، محرومون عن التأمل فيا حل بمن قبلهم من الأمم الخالية والتفكر في العواقب المستقبلة .

. ثم ذكر فذلكة لما تقدم فقال :

( وسواء عليهم وأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون ) أى وسواء على هؤلاء الذين حق عليهم القول ، إنذارك إياهم وتركه ، فإنه قد طبع الله على قلوبهم فهم لايؤمنون ، إذ قد خبثت نفوسهم وساء استعدادهم وغُشيّت أبصارهم فلا تقدر على النظر في الدلائل المشاهدة ، ولا تستطيع التأمل في جمال الكون .

قد تنكرالعين ضوء الشمس من رمد وينكر الفمّ طعم الماء من سقم ثم أعقب ذلك ببيان من يتأثر بالإنذار فقال :

( إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجركريم) أي إنما ينفع إندارك من آمن بالقرآن واتبع ما فيه من الأحكام وخشى عقاب الله قبل حلوله ومعاينة أهواله ، فإنه سبحانه عظيم الرحمة ، أليم العذاب كما قال : « نَبِّئَ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَلْمِيمُ » .

فبشر هذا الذى اتبع أحكام الدين وخاف العقاب بمغفرة ما فرط منه من الزلات، وأجركريم، ونعيم مقيم، لا يستطاع وصفه مما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

وَنَحُو الآية قوله : « إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةُ ۖ وَأَجْرُ ۖ كَبِيرُ ﴾ .

ثم ذكر ما يؤكد الخشية من الله وخوف عقابه بقوله :

(إنا نحن نحيى الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم) أى إنا نحيى الموتى جميعا من قبورهم يوم القيامة ، ونكتب ما أسلفوا من عمل ، وتركوا من أثر حسن بعدهم كعلم علموه أو حبيس فى سبيل الله وقفوه ، أو مستشفى لنفع الأمة أنشئوه ، أو أثر سبىء كغرس الأحقاد والأضغان ، وترتيب مبادى الشر والعدوان بين الأنام .

روى ابن أبى حاتم عن جرير بن عبد الله البَيَجَلى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لاينقص من أوزارهم شيئا ، شم تلا : وَنَكُمْتُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ » والمراد من كتابة ذلك مجازاتهم عليه إن خيرا فخير، و إن شرا فشر .

ثم ذكر أن الضبط والإحصاء لايخص أعمال بنى آدم ، بل يتناول جميع الأشياء فقال :

( وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ) أي و بيّنا كل شيء وحفظناه في أصل عظيم يؤتم به ويتبع ولا يخالف ، وهو علمنا الأزلى القديم الذي لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها .

ونحو الآية قوله : « عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّن فِي كِتَابِ لاَيَضِلُّ رَبِّن وَلا يَنْسَى » وقوله : « وَكُلُّ شَيْء قَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ . وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرُ<sup>م</sup> » .

وَاضْرِبْ لَهُمُ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءِهَا الْمُرْسَلُونَ (١٣) إِذْ أَرْسَلُونَ (١٣) إِذْ أَرْسَلُنَا إِلَيْهُمُ اثْنَى فِي فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمُ

مُرْسَلُونَ (١٤) قَالُوا مَا أَنْـتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّ حَمْنُ مِنْ شَيْءٍ، إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ تَكْذِبُونَ (١٥) قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ (١٦) وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلاَغُ الْبِينُ (١٧) قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرُ نَا بِكُمْ لَـئَنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَ مَرْ جَمَّتَ كُمْ وَلَيمَسَّنَّ كُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٨) قَالُوا طَائِرُ كُمْ مَعَكُمْ، أَنَّ ذُكِّرُتُمْ بَلْ أَنْـتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (١٩) وَجَاء مِنْ أَقْصَى اللَّهِ ينَةِ رَجُلْ يَسْمَى قَالَ يَاقَوْمِ النَّبْمُوا الْمُرْسَلِينَ (٢٠) النَّبِعُوا مَنْ لاَ يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْنَدُونَ (٢١) وَمَالِيَ لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٢) ءَ أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّجْمَنُ بِضُرٌّ لاَ تُغْنَى عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلاَ رُينُقِذُونِ (٢٣) إِنِّي إِذًا لَـنِي ضَلاَلِ مُبينِ (٢٤) إِنِّي آمَنْتُ بِرَ بِّ كُمْ فَاسْمَمُونِ (٢٥) قِيلَ ادْخُلِ الْجِنَّةَ قَالَ كِالَيْتَ قَوْمِي يَمْلَمُونَ (٢٦) عِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَـنِي مِنَ المُكُرَّمِينَ .

# شرح المفردات

ضرب المثل: يستعمل تارة فى تشبيه حال غريبة بأخرى مثلها كما فى قوله: « ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُ وا امْرَأَةً نُوحٍ » الآية ، ويستعمل أخرى فى ذكر حال غريبة و بيانها للناس من غير قصد إلى تشبيهها محال أخرى نحو قوله: « وَصَرَبْنَا لَـكُمُ الْأَمْثَالَ » أى و بينا لـكم أحوالا غاية فى الغرابة كالأمثال ، والقرية: هى أنطاً كية كما روى عن قتادة وعكرمة ، والمرسلون : هم رسل عيسى من الحواريين ، فعززنا : أى فقوينا وشددنا ، البلاغ المبين : أى التبليغ الواضح الظاهر للرسالة ، تطبّرنا: أى نشاء منا ، لنرجمنكم : أى لنرمينكم بالحجارة ، طائركم : أى سبب شؤمكم مسرفون : أى مجاوزون الحد فى العصيان ، أقصى المدينة : أى أبعد مواضعها ، يسعى : أى يعدو و يسرع ، لاتفن : أى لاتنفع ، ولا ينقذون : أى لايخلصونى .

### المعنى الجملي

بعد أن ذكر أن هؤلاء المشركين قد حتم الله على قلوبهم فهم لايؤمنون — أردف ذلك بذكر مثل لقوم حالهم كحالهم فى الغلق فى الكفر والإصرار على التكذيب والاستكبار على الرسل وصم الآذان عن سماع الوعظ والإرشاد، وهم أهل قرية أنطاكية ببلاد الشام ، فقد كان قصصهم مع رسل الله كقصص قومك معك فى العناد والاستكبار والعتو والطغيان .

## الإيضاح

( واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون ) أى واجعل أصحاب قرية أنطاكية مثلا لهؤلاء القوم إذ أصروا على تكذيب الرسل الذين أرسلوا إليهم كما أصر قومك على تكذيبك عنادا واستكبارا .

والمشهور لدى المفسرين ومنهم قتادة وغيره أن الرسل هم رسل عيسى عليه السلام من الحواريين بعثهم إلى أهل أنطاكية، وكان منهم ماقصه الله علينا في كتابه. ويرى ابن عباس واختاره كثير من جلّة العلماء أن الرسل هم رسل الله أرسلهم ردّا العيسى عليه السلام مقررين لشريعته كهرون لموسى عليه السلام، ويؤيد ذلك:

- (١) قولهم ( ربنا يعلم إنا إليكم لموسلون . وما علينا إلا البلاغ المبين ) .
- (٢) إنهم لوكانوا رسل المسيح لما فالوا لهم : ( إن أنتم إلا بشر مثلنا ) .
- (٣) إن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم ، فقد كانوا أول أهل مدينة آمنت بالمسيح ومن ثم كانت إحدى المدن الأربع اللاتي فيهن بطارقة ، وهن القدس

وأنطاكية والإسكندرية ورومية ، لأنها مدينة الملك قسطنطين الذي نصر دينهم ووطده ، ولما ابتني القسطنطينية نقلوا البطريق من رومية إليها .

ثم فصل ما تقدم وزاده بيانا فقال :

(إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوها فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون) أى حين أرسلنا إليهم رسولين من عندنا فأسرعوا فى تكذيبهما فقويناها وشددنا أزرها برسول ثالث فقالوا لأهل القرية: إنا إليكم مرسلون من ربكم الذى خلقكم بأن تخلصوا له العبادة وتتبرءوا مما تعبدون من الآلهة والأصنام.

والمشهور أن الرسولين الأولين كانا يوحنا و بُولُس والرسول الثالث شمعون .

ثم ذكر شبهة كثيرًا ما تمسك بها المكذبون للرسل من الأمم الماضية.

(قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنول الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون) أي قال أصحاب القرية للثلاثة الذين أرسلوا إليهم : ما أنتم إلا بشر مثلنا من غير مزية داعية لاختصاصكم بما تدّعون ، وما أنول الرحمن إليكم رسالة ولا كتابا ولا أمركم فينا بشيء ، ما أنتم إلا كاذبون في قِيلكم إنا مرسلون إليكم .

وفى قولهم «ما أنزل الرحمن» إيماء إلى أنهم يعترفون بالألوهية لكنهم ينكرون الرسالة و يتوسلون بالأصنام . وحينئذ رد عليهم الرسل مؤكدين رسالتهم .

( قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرساون ) أى فأجابهم الرسل قائلين : الله يعلم إنا رسله إليكم ولوكنا كذبة عليه لانتقم منا أشد الانتقام ، ولكنه سيعزنا وينصرنا عليكم وستعلمون لمن تكون عقبى الدار ؟.

ونحو الآية قوله: «قُلْ كَنَى بِاللهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ، وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللهِ أُولَئِكَ هُمُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ، وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللهِ أُولَئِكَ هُمُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ،

ثم ذكر الرسل ما أمروا به فقالوا :

( وما علينا إلا البلاغ المبين ) أى إنما علينا أن نبلغكم ما أرسلنا به إليكم ، فإن أطعمتم ربحتم وكانت لسكم سعادة الدارين ، وإن لم تجيبوا فستعلمون عاقبة تكذيبكم حين يحيق بكم الوبال والنكال .

والتبليغ المبين إنما يكون إذا اصطحب بالآيات الباهرة ، والمعجزات الدالة على أنهم رسل من عند الله

والخلاصة — ماعلينا من جهة ربنا إلا التبليغ المعرّز بالآيات البينات وقد فعلنا. فأيّ شيء تطلبون منا حتى تصدقوا دعوانا ؟.

ولما ضاقتُ بهؤلاء المكذبين الحيل وأعيتهم الحجج لجئوا إلى التهديد والوعيد.

(قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم) أى قالوا إنا تطاونا بكل الله المناه المناه الله ودعوتكم ، فقد افتتن بعض القوم بكم وتفرقت كلتنا وانفرط عقد وحدتنا ، ولئن لم تنتهوا عن بث هدده الدعوة بيننا لنرجمنكم بالحجارة رجما ولنمثلن بكم شر التمثيل أو لنعذبنكم عذابا شديدا وأنتم أحيا، .

والحلاصة — إنا إما نقتلكم أو نلقيكم في غيابات السجون وننكل بكم تنكيلاً عظماً .

حينئذ أجابهم الرسل :

(قالوا طائركم معكم) أى قالوا لهم سبب شؤمكم من أفعالسكم لامن قِبَلنا كَا ترعمون ، فأنتم أشركتم بالله سواه وأولعتم بالمعاصى واجترحتم السيئات ، أما نحن فلا شؤم من قِبلنا ، فإنا لاندعو إلا إلى توحيد الله و إخلاص العبادة له والإنابة إليه، وفي ذلك منتهى اليمن والبركة .

(أَئْنَ ذَكُرْتُم بِلِ أَنْتُم قُوم مسرفُونَ ) أَى أَمْنَ حِرَّاء أَنَا ذَكُرُنَا كُمْ وَأَمْرِنَا كُمْ بِعِبَادَة الله مخلصين له الدين تقابلوننا بمثل هذا الوعيد ؟، بِل أَنْتُم قُوم ديدُنَّكُمُ الإسراف ومجاوزة الحد في الطغيان، ومن ثم جاءكم الشؤم ولادخل لرسل الله في ذلك.

والخلاصة - أنتم قوم مسرفون فى ضلالكم متمادون فى غيكم تتشاءمون بمن يجب التبرك بهم من هداة الدين ، فقد جعلتم أسباب السعادة أسبابا الشقاء .

ولا يخنى ما فى ذلك من شديد التو بيخ وعظيم التهديد والتنبيه إلى سوء صنيعهم الحرمانهم من الخيرات ، ونحو الآية قوله تعالى حكاية عن قوم فرعون « فَإِذَا جَاءَتْهُمُ اللّهَ عَالَمُ مَن الخيرات ، ونحو الآية قوله تعالى حكاية عن قوم فرعون « فَإِذَا جَاءَتْهُمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ »

ثم أبان أنَّ الحق لا يعدم نصيرا وأن الله يقيض له من يدافع عنه فقال:

( وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين . اتبعوا من الايسال م أجرا وهم مهتدون ) أى وجاء من أطراف المدينة رجل يعدو مسرعا لينصح قومه حين باغه أنهم عقدوا النية على قتل الرسل فتقدم للذب عنهم ابتغاء وجه الله ونيل ثوابه ، قال يا قوم اتبعوا رسل الله الذبن لايطلبون منكم أجرا على تبليغهم ولا يطلبون عاوا في الأرض ولا فسادا ، وهم سال كون طريق الهداية التي توصل إلى سعادة الدارين .

روى أن هـذا الرجل يسمى حبيبا ، وكان نجارا ، قال ابن أبى ليلى : سباقو الأمم ثلاثة لم يكفروا قط طرفة عين : على بن أبى طالب ، وصاحب يس ، ومؤمن آل فرعون . ورواه الزنخشرى حديثا ، وقال ابن كثير إنه حديث منكر .

ثم أبان لهم أنه ما احتار لهم إلا ما اختاره لنفسه فقال :

(وما لى لا أعبد الذى فطرنى و إليه ترجعون؟)أى وما يمنعنى من إخلاص العبادة للذى خلقنى، و إليه المرجع للجزاء يوم المعاد فيجازيكم على أعمالكم إن خيرا فخير، و إن شرا فشر .

 . ثم أعاد التو بيخ مرة أخرى مبينا عظيم حقهم فقال :

(أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لاتغن عنى شفاءتهم شيئا ولا ينقذون؟) أى أأعبد من دون الله آلهة لاتملك من الأس شيئا، وهو لو أرادنى بسوء فلا كاشف له إلا هو، ولا تملك الآلهة دفعه عنى ولا منعه.

(إلى إذا لنى ضلال مبين) أى إلى إذا فعلت ذلك واتخذت من دونه آلهة لنى ضلال بين لايخلى على من له أدنى مسكة من عقل ، فإن إشراك من لايخلى وليس من شأنه النفع والضر بمن يخلق وهو القادر على كل شيء \_ خطأ ظاهر وغلط واضح لدى أرباب الأحلام وذوى الحجا .

ثم التفت إلى الرسل وخاطبهم منيبا إلى ربه فقال :

( إنى آمنت بر بكم فاسمـون ) أى إنى آمنت بر بكم الذى أرسلكم فاشهدوا لى بذلك عنده .

روى أنه لما قال ذلك وثبوا عليه وثبة رجلواحد فقتلوه ولم يجد من يدافع عنه . قال قتادة : جعلوا يرجمونه بالحجارة وهو يقول : اللهم اهد قومى فإنهم لايعلمون ، فلم يزالوا به كذلك حتى فارق الحياة .

ثم ذكر مآل أمره وما قاله حين وجد النعيم والكرامة ، فقال :

(قيل ادخل الجنة ، قال يا ليت قومي يعلمون . بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ) أي قال الله له : ادخل الجنة كفاء ما قدمت من عمل وأسلفت من إحسان ، فلما دخلها وعاين ما أكرمه الله به لإيمانه وصبره قال : ليت قومي يعلمون بما أنا فيه من نعيم وخير عميم لإيماني بربي وتصديقي برسله وصبري على أذي قومي ، و إنما تمني علم قومه بحاله ليحملهم ذلك على اكتساب المثو به مثله بالتو بة عن الكفر والدخول في حظيرة الإيمان والطاعة اتباعا لسنن أولياء الله الذين يكظمون الغيظ و يترجمون على الأعداء .

قال ابن عباس: نصح قومه حيا بقوله: (يا قوم اتبعوا المرسلين) و بعد مماته بقوله: (يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين).

و إلى هنا وقف القلم فى تفسير هذا الجزء من الكتاب الكريم . وكان الفراغ منه بمدينة حلوان من أرباض القاهرة قاعدة الديار المصرية فى اليوم الثامن عشر من شعبان سنة أر بع وستين وثلثائة بعد الألف من الهجرة النبوية .

والحمد لله على إحسانه وإنعامه ، وصل ربنا على محمد وآله الطيبين الأخيار وصحبه الأبرار .

•

|        | اهم المباحث العامة التي في هذا الجزء                                     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                          |
| المحقد | المحث                                                                    |
|        | مصاعفة ثواب أمهات المؤمنين رضي الله عمهن .                               |
|        | مكانتهن بين النساء وأمرهن بالقرار في البيوت .                            |
|        | من هم أهل البيت ؟ .                                                      |
|        | ما أعده الله للمسلمين والمسلمات من الأجر والـكرامة في الدار الآخرة .     |
|        | الأوصاف التي يستحق بها عباده الثواب العظيم .                             |
| 1      | أَى الحِامدين أعظم لله أحراً؟ . ١١ فيهة زينب بنت جحش                     |
| 1      | الحَكَمَة فِي زُواجِهِ صَلَّى الله عليه وسلم بها .                       |
| ١      | ماكانت تفخر به زينب على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم .                 |
| Y      | أبو"ة محمد صلى الله عليه وسلم المؤمنين أبوة تعظيم و إجلال .              |
| 1      | أولاد النبي عليه الصلاة والسلام .                                        |
| 1      | أمره عليه الصلاة والسلام باحتمال أذى المشركين وبالتوكل عليه .            |
| ۲      | لاعدّة للمطلقة قبل الدخول.                                               |
| 7      | بعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج.                            |
| *      | تخييره صلى الله عليه وسلم في مضاجعة من شاء من نسائه .                    |
| ۲,     | نهيه صلى الله عليــه وسلم عن زواج غير الموجودات معه ، وعن استبدال.       |
|        | غيرهن بهن . ٢٧ آية الحجاب وما فيها من أحكام وآداب .                      |
| ¥,     | النهى عن إزعاج النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الخلوة .              |
| 4:     | يحرم اللبث على المدعو إلى طعام بعد أن يطعم إذا كان فى ذلك أذى لرب البيت. |
|        |                                                                          |

#### الصغيدة المحث قال عمر : وافقت ر بى فى ثلاث . منع المؤمن عن نكاح أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . 41 احترام النبي صلى الله عليه وسلم في الملاءِ الأعلى والملا ِ الأدبي . mp. من نسب إلى مؤمن أو مؤمنة مالم يعملا فقد اجترح إثماً عظما . 40 أمر النساء بالتستر و إرخاء الجلابيب صيانة لهن عن الأذي . WV توعد الله أصنافاً ثلاثة : بالقتال ، والقتِل ، أو النفي من الديار . 41. ندم المشركين يوم القيامة وتمنيهم أن لوكانوا أطاعوا الله . ٤١ الأقوال والأفعال التي تكون سبب الفوز العظيم . 2 2 فعل التكاليف الشرعية وسيلة الظفر والفلاح . ٤٦

أسباب تعدد زوجاته صلى الله عليه وسلم. ﴿ ٤٨ الْأَسْبَابِ الْعَامَةُ لَذَلْكُ . ٤٧

الأسباب الخاصة بزواج كل واحدة من أمهات المؤمنين . ٤٩.

أسباب إباحة تعدد الزوجات في الإسلام . OT

ما حوته سورة الأحزاب من أغراض ومقاصد . 04

وجه اتصال سورة سبأ بما قبلها . 00

شمول علمه تعالى لكل ما في السموات والأرض. 07

إثبات البعث والجزاء . . ٥٨ الحكمة في البعث والجزاء . OV

أهل الكتاب الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم يعتقدون قيامها ومجيئها 09

ما قاله المشركون على سبيل التهكم ممن قال بالبعث . 7.

ادعاؤهم أن هذه المقالة لايقولها إلا مفتر أو مجنون . 11

تنبيههم إلى مايرون من آثار قدرته تعالى . 74

ما آتى الله داود من فضل ونعمة . ٦٤ تسخير الريح لسليان . 74

٧٧ الأرضة دلت على موت سليمان عليه السلام . تسخير الجن . 77

14

الصفحة عقاب المعرضين عن شكر النعم . ٧١ . سدّ مأرب - سدّ العَرَمِ ـ الكشف الحديث دل على صدق ما جاء في القرآن.

النعم التي أوتيها السبئيون .

عقاب أهل سبأ باتباعهم لوساوس الشيظان . ٧٤ طغيانهم في الأرض و إفسادهم إلا قليلا منهم . Vo تأنيب قريش على عبادتها الأوثان والأصنام .

الشفاعة لا تنفع إلا لمن أذن الله له بها . Y٨ أمر الرسول بأن يقول للمشركين : على اجرامي وعليكم إجرامكم ، والحاكم 79 بيننا هو الله ٠

> رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة للأسود والأحمر . AY استعجال المشركين للمذاب تهكما وازدراء .

> إنكار المشركين القرآن والكتب التي قبله . ٨٤ الحوار الذي بين المشركين ومعبوديهم يوم القيامة . 10

تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم على إنكار مترفى قومه له ، و بيان أنهم ليسوا ۲۸ بيدع في ذلك .

سعة الرزق لا تدل على رضًا الله عن المرء ولا غضبه عليه . AA العمل الصالح مع الإيمان هو الزافي عند الله . 19

في الحديث : « اللهم أعط منفقاً خلفاً ، وممسكا تلفاً » . ٩. أكثر المشركين مؤمنون بالجن مصدقون لهم فيما يقولون -91

قال المشركون : القرآن إفك مفترى و إله سحر بين . 98 ما ردّ به سبحانه على هذه المقالة. 90

طالب الله الكفار بالتريث في هذا الحكم ليعلموا الحق. 97 سبب نزول الآية ( تبت بدا أبي لهب ) . 94

#### المنعجة المبحث

- ٩٨ العدة بنشر الإسلام وتبلج نوره .
- ٩٩ « إنكم لاتدعون أصم ولا غائباً إنمـا تدعون سميعاً » الحديث .
  - ١٠١ أنى لهم الإيمان يوم القيامة وقد كفروا من قبل؟.
- ۱۰٤ الأجنحة ــ في العالم المــادي تساعد على الطيران ، وفي عالم الأرواح ترشد. إلى القدرة .
  - ١٠٥ ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة و بعد الرفع من الركوع.
    - ١٠٦ الأمر بذكر النعم والشكر عليها .
    - ١٠٧ تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ليس ببدع بين الرسل.
      - ١٠٩ لحزب الشيطان العذاب الشديد ولحزب الله المغفرة .
        - ١١٠ ضرب المثل على تحقق البعث والنشور .
      - ١١٣ لن سعى في ضعف الإسلام عذاب شديد والله يحبط عمله .
        - ١١٤ الآجال والأعمار أحصاها الله في كتاب .
          - ١١٥ البراهين الدالة على الوحدانية والقدرة .
        - ١١٧ النعي على المشركين في عبادة الأصنام والأوثان .
          - ١١٨ من أصول الدين أن لا تزر وازرة وزر أخرى .
        - ١١٩ البشارة والإندار إنما تجدى نفعاً لدى من يخشى الله .
          - ١٢٠ تسلية الرسول عن عدم قبول المشركين دعوته .
  - ١٢١ لم يترك الله أمة سدى بلا نذير . ١٢٣ الهداية والتوفيق بيد الله سبحانه ..
    - ١٢٤ قومك ليسوا ببدع فى الأمم . ١٢٥ الاعتبار بالآيات الكونية .
      - ١٢٦ لايعلم بديع صنع الله إلا العالم بأسرار الكون .
        - ١٢٨ الذين يتبعون أحكام الدين لهم تجارة لن تبور.
      - ١٢٩ القرآن الكريم مصدق لما بين يديه من الكتب السماوية .

الميحث

الصفحة

144

١٣٠ المؤمنون أقسام ثلاثة .

١٣١ المؤمنون حين يدخلون الجنة يقولون : الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن . .

١٣٢ الكافرون يوم القيامة يطلبون العودة إلى الدنيا ليعملوا صالحاً .

١٣٣ ما أجيبوا به عن هذا الطلب. ١٣٤ علم الله تعالى محيط بجميع الأشياء.

تبكيت المشركين على عبادة الأونان.

١٣٧٠ نظام الجاذبية .

١٣٩ إنكارهم لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا مترقبين لها .

١٤٠ تهديد المشركين بحلول العقاب كما حل بمن قبلهم.

١٤١٠ تنبيههم إلى آثار الغابرين الذين خلوا من قبلهم .

١٤٣ لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دالة .

١٤٣ مجمل ما حوته سورة فاطر من حكم وأحكام .

١٤٤ وجه اتصال سورة يس بمـا قبلها .

١٤٥٠ المراد بياسين.

١٤٦ حمل الأغلال في عنق أهل النار. "

١٤٧ لا فائدة في إنذار هؤلاء المشركين

١٤٨ من سن سنة حسنة فله أجرها وأُخِر من عمل بها من بعده.

١٤٩ ضرب المثل بأهل أنطاكية .

. ١٥٠ من رسل الله الذين أرسلوا إلى أهل أنطاكية ؟ .

١٥١٪ مقالة أهل القرية للرسل .

١٥٢ ما ردّ به الرسل عليهم .

١٥٣ الحق لا يعدم نصيراً .

١٥٤ مآل أمر ذلك الواعظ.